

المملكة العربية السعودية جامعة أم القرى كلية أصول الدين قسم العقيدة

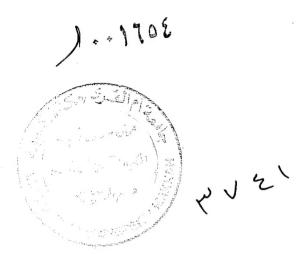

# المقريزي وآراؤه الاعتقادية وموقفه من الفرق الفرق

دراسة و نقد في ضوء مذهب أهل السنة و الجماعة

بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

من الطالب: إبراهيم بن مسعود المالكي إشراف الدكتور/أحمد بن محمد البناني بسم الله الرحمن الرحيم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علمنا الحكمة والقرآن وألبسنا لباس التقوى ذلكم حير لباس وجعلنا من حير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه الذين ذهبوا بعز الدنيا وشرف الآخرة أولئك الأكياس. أما بعد:

ضوء مذهب أهل السنة والجماعة ). وقسمت البحث إلى ثلاثة أبواب وتحت كـــل بــاب فصــول

فكان الباب الأول: عصر المقريزي وحياته.

والباب الثابي : أراؤه الاعتقادية ُوبينت من خلال هذا الباب منهجه في كتابة العقيدة وما عني به من جناب التوحيد كتوحيد الربوبية والألولهية والأسماء والصفات والقدر وخليق أفعيال العبياد ثم بييان البيدع والمخالفات الشرعية وموقفه منها رحمه الله.

والباب الثالث: موقفه من الفرق التالية : الخوارج ، والشيعه ،والموجئة ،والمعتزلة ،والأشاعره ،والكراميسة ، وكانت الدراسة في البابين السابقين دراسة مقارنة لأقوال السلف الصالح رحمهم الله مع بيان رأي المقريزي فيها وموقفه من الفرق الضالة ونقده لها ثم خاتمة البحث.

التوحيد المفيد) الذي جعله تأصيلاً وتفريعاً في توحيد الألوهية واستفاد في هذا الكتاب من شيخ الإسمسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى وكانت أهم النتائج كالتالي :

أولاً: أهمية علم العقيدة وعناية السلف الصالح به.

ثانياً: عناية المقريزي بجانب العقيدة

ثالثاً: بيانه للفرق الضالة والرد عليها مع إيضاح مذهب أهل السنة والجماعة

رابعاً: سلامة معتقده وبراءته مما نسب إليه من التشيع.

وختاماً أسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يوفقني وإياكم لكل خير وبر وأن يجنبنا جميعاً طريق الغواية والضلال إنه ولى ذلك والقادر عليه.

المشرف

- الطالب

عميد كلية الدعوة وأصول الدين

د. عملالله بن عُمرُ الدميجي

د. أحمد بن محمد البنايي

إبراهيم بن مسعود المالكي

#### مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده و رسوله.

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (١) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) (٢) (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ) (٣).

<sup>(</sup>¹) آل عمران آية ١٠٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) النساء آية ١ .

<sup>(&</sup>quot;) الأحزاب الآيات ٧٠-٧١ .

#### أما بعد:

وذلك أنين لمست أن هذا الموضوع لم يبحث من قبل فرأيت أنه جدير بالبحث والعناية، لما للمقريزي من إسهامات شتى في كثير من الفنون وتميزه بفن التأريخ خاصة.

فحاولت جمع شتات الموضوع عله أن يكون لبنة من لبنات العقيدة في المجتمع الإسلامي.

# أهمية الموضوع وسبب الاختيار:

تــرجع أهمــية الموضوع إلى المباحث المتناولة فيه، فإن معظمها في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر، ولا يخفى على كل مسلم ما لهذه القضايا من أهمية في حياة الأمة، إذ عليها تحيا وعليها تموت ومن أجلها تبعث .

وقد اخترت عرض هذا الموضوع بصورة هي أشبه بالمقارنة بين آراء المقريزي وآراء العلماء كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وذلك لاستفادة المقريزي منهما كثيرا في كثير من آراءه ونقولاته .

# السبب في اختيار الموضوع:

يرجع السبب في ذلك إلى أمرين:

الأول: من خلال التتبع والاستقراء والمطالعة رأيت أن للمقريزي كتابات في العقيدة منها ما كتب في مؤلف مستقل ككتاب تجريد التوحيد المفيد ومنها ما نثره بين صفحات كتبه، فرأيت أنه موضوع جدير بالبحث والدراسة، علمه يقدم إسهاماً في مجال العقيدة ولا سيما أن المقريزي كان قريب عهد بعملاقين عظيمين في هذا الفن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله وتلميذه ابن

الــــثاني: أن بعـــض الكتاب تعرض في ثنايا كلامه بتشيع المقريزي فوجدها فرصة مواتية لدراسة الموضوع وبيان الحق فيه.

خطة الرسالة:

قسمت البحث إلى ثلاثة أبواب:

الباب الأول : عصر المقريزي وحياته .

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: عصره وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الناحية السياسية .

المبحث الثاني: الناحية الاقتصادية .

المبحث الثالث: الناحية العلمية والفكرية.

المبحث الرابع: الناحية الدينية والاجتماعية .

الفصل الثاني: حياته الشخصية وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: نسبه وولادته ونشأته ووفاته

المبحث الثاني: شيوخه وتلاميذه

المبحث الثالث: مذهبه

الفصل الثالث: حياته العلمية وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مؤلفاته العلمية

المبحث الثاني: جهوده في العقيدة

المبحث الثالث: جهوده في التأريخ

المبحث الرابع: جهوده في الفقه والحديث والأدب

الباب الثاني

آراؤه الاعتقادية وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: منهج المقريزي في دراسة العقيدة.

الفصل الثانى: التوحيد وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: توحيد الربوبية

المبحث الثاني: توحيد الألوهية

المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات.

الفصل الثالث: القدر وخلق أفعال العباد.

الفصل الرابع: البدع والمخالفات الشرعية .

الباب الثالث موقفه من الفرق وفيه فصلان:

الفصل الأول: موقفه من الفرق المختلفة في قضية الإمامة وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: الخوارج .

المبحث الثاني: الشيعة .

المبحث الثالث: المرجئة.

الفصل الثاني: موقفه من الفرق الكلامية وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: المعتزلة

المبحث الثاني: الأشاعرة .

المبحث الثالث: الكرامية.

وهــنالك قضــايا كانــت في خطــة البحــث إلا أنني من خلال التتبع و الاستقراء لما كتبه المقريزي لم أقف على كلام له رحمه الله فيها .

ومن هذه القضايا : الرؤية – النبوة – اليوم الآخر وما فيه .

ومبحث الماتريدية في موضوع الفرق ولذلك أقصيتها من خطة البحث لعدم وجود مادة علمية فيها .

# الباب الأول حياة المقريزي وعصره وفيه فصلان

الفصل الأول: عصر المقريزي وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الناحية السياسية.

المبحث الثاني: الناحية الاقتصادية.

المبحث الثالث: الناحية العلمية و الفكرية.

المبحث الرابع: الناحية الدينية و الاجتماعية.

# المبحث الأول: الناحية السياسية

لقد عاش الإمام المقريزي رحمه الله في عهد دولة المماليك التي كانت تموج بالاضطرابات السياسية، لذلك كان للمقريزي رحمه الله دور كبير في تصوير أحداثها والمشاركة في نقد أحوالها ولم يكن. بمنأى عنها كما يفعل كثير من الكتاب والمؤرخين.

ونجد أن دولة الممالك في مصر قامت على أنقاض الدولة الأيوبية عام (٦٤٨ هـــ) (١٢٥٥ م) وذلك عقب القضاء على آخر سلاطين بني أيوب وهو (غياث الدين توران شاه بن الصالح أيوب) وذلك على يد المماليك البحرية (١)

وكان أول سلاطين المماليك هو (عز الدين آيبك التركماني) (٢) ولقد قامت دولة المماليك إلى سنة ٩٢٣ هـ - ١٥١٩ م حيث قضى عليها على يد السلطان العثماني سليم الأول وكان آخر سلاطينها هو السلطان طومان باي في هذه السنة (٣).

<sup>(</sup>١) ابن كثير البداية والنهاية ٧/ ١٩٥

<sup>(</sup>٢) ابن كثير البداية والنهاية ٧/ ١٩٠

<sup>(</sup>٣) ابن إياس بدائع الزهور في وقائع الدهور ٥/ ١٤٢

ونرى أن الدولة المملوكية بسطت نفوذها أولا على مصر ثم قامت بعد ذلك الشام في عهد الملك الناصر بن قلاوون (١).

كما ارتبطت ببلاد الحجاز وكان يخطب على منابرها لسلطان المماليك<sup>(۲)</sup> كذلك خضعت أجزاء من آسيا الصغرى حيى طرسوس <sup>(۳)</sup> و فلسطين <sup>(٤)</sup>.

كما خضعت لها جزيرة قرص وامتدت أطرافها الجنوبية من عيذاب (٥) على البحر الأحمر إلى بلدة القصيرة جنوب أسوان كما دانت لها القبائل التركمانية وديار بكر على الأطراف الشمالية الشرقية .

<sup>(</sup>۱) محمـــد بـــن خلـــيل الأســـدي التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من محاسن التدبير والتصرف والاختيار ص ۷۷

<sup>(</sup>٢) طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في أواخر العصور الوسطى ص ١٧ لنعيم زكى فهمي

<sup>(</sup>٣) بلد بالشام مشرف على البحر الأحمر قرب عكا معجم البلدان لياقوت الحموي ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) اسمها الصحيح ملطية وهي بلد الروم متاخم الشام وهي للمسلمين ، معجم البلدان لياقوت الحموي ١٩٢/٥

<sup>(</sup>٥) بلــدة صغيرة على ضفة بحر القلزم (البحر الأحمر) وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد معجم البلدان ١٧١/٤

المشكلات الخارجية:

لقد كانت المشاكل الخارجية تتمثل في هجمات الفرنحة المستمرة على الدولة المملوكية مما أدى إلى ضعفها وعدم استقرارها.

وكانت تلك الهجمات تؤثر تأثيراً كبيراً في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية.

ولم تكن هدأ هجمات الفرنجة على الشمال الغربي للدولة المملوكية وبالذات على ميناء الإسكندرية، ومما ساعد على ذلك ضعف التحصينات لثغر الإسكندرية، وانصراف السلطان ومماليكه إلى حل المشكلات الداخلية. ولعلل أسوأ ما حصل من هجمات الفرنحة هو قيامهم بغزو الإسكندرية ونجاحهم في اقتحامها سنة ٧٦٧ هـ وقيامهم بسلبها ونهبها وسلب أهلها وتجارها بالذات، ونهب دورها وأسواقها وسرقة بيت المال وتجريده مما فيه ، وقد وصف المقريزي تلك الحادثة الشنيعة مبيناً آثارها الاقتصادية "وقد نزل من الفرنج جماعة في الليل بخيولهم وكمنوا في التراب التي بظاهر المدينة ، فلما تكاثر جمع المسلمين من العربان وأهل الثغر عند المنار برز لهم غـراب البحر السلسلة حتى قارب السور، فقاتله المسلمون قتالاً شديداً قتل فيه عدة من الفرج واستشهد جماعة من المسلمين وخرج إليهم أهل المدينة وصاروا فرقتين، فرقة مضت مع العربان نحو المنار وفرقة وقفت تقاتل الفرنج بالغراب ، وخرجت الباعة والصبيان وصاروا في لهو، وليس لهم اكتراث بالعدو ، فضرب الفرنج عند ذلك نفيرهم، فخرج الكمين وحملوا على المسلمين حملة منكرة، ورمى الفرنج من المراكب بالسهام، فالهزم المسلمون وركب الفرنج أقفيتهم بالسيف ونزل بقيتهم إلى البر فملكوه، بغير مانع وقدموا مراكبهم إلى الأسوار، فاستشهد خلق كثير من المسلمين وهلك مسنهم في الازدحام عند عبور باب المدينة جماعة وخلت الأسوار من الحماة فنصب الفرنج سلالم وطلعوا السور وأخذوا نحو الصناعة، فحرقوا ما بها، وألقــوا النار فيها، ومضوا إلى باب السدرة، وعلقوا الصليب عليه، فانحشر الــناس إلى باب رشيد وأحرقوه، ومروا منه على وجوههم، وتركوا المدينة مفتوحة بما فيها للفرنج.

وأخذ الأمير حنغرا ما كان في بيت المال، وقاد معه خمسين تاجراً من تجار الإفرنج كانوا مسجونين عنده، ومضى هو وعامة الناس إلى جهة دمنهور، فدخل وقت الضحى من يوم الجمعة ملك قبرص ربير بطرس ابن ريوك وشق المدينة وهو راكب فاستلم الفرنج الناس بالسيف، ونحبوا ما وجدوه من صامت وناطق وأسروا وسبوا خلائق كثيرة وأحرقوا عدة أماكن وهلك في النزحام بباب رشيد مالا يقع عليه حصر فأعلن الفرنج دينهم وانضم إليهم من كان بالثغر من النصارى، ودلوهم على دور الأغنياء، فأخذوا ما فسيها واستمروا كذلك، يقتلون ويأسرون ويسبون وينهبون ويحرقون من والغنائم إلى مراكبهم وأقاموا فيها إلى يوم الخميس ثامن عشرينه ثم أقلعوا، وامعهم خمسة آلاف أسير فكانت إقامتهم ثمانية أيام فكانت هذه الواقعة من ومعهم خمسة آلاف أسير فكانت اقامتهم ثمانية أيام فكانت هذه الواقعة من أهسنع ما مر بالإسكندرية من الحوادث ومنها اختلفت أحوالها، واتضع أهسلها، وقلت أموالهم، وزالت نعمهم وكان الناس في القاهرة منذ أعوام كشيرة تجري على ألسنتهم جميعا في يوم الجمعة تؤخذ الإسكندرية فكان أخذاك (۱).

ومر بمن خرج في وقت الهزيمة من العربان بلاء لا يوصف (٢) ، هكذا كانست تلك الحادثة المروعة التي دمرت كثيراً من المنازل والدور ولهبت وسلبت كثيراً من الأموال والضياع وقتلت خلقاً كثيراً وأسر فيهم ما لاعدله ولا حصر .

<sup>(</sup>١) لا يعـــلم الغيب إلا الله عز وحل ولكن ما يقع من الأحداث تبعا لسنة الله الجارية في الكون إن خالف الناس شرعه وعصوا أمره .

<sup>(</sup>٢) السلوك للمقريزي ١٠٥/٣ -١٠٧

تـــدل دلالـــة واضحة على تقصير الأمراء ، وعدم اكتراثهم مما يقع للناس ولذلـــك نجد أن الأمير يلبغا بعد عوده من الإسكندرية أشار بالقبض على الأمــير قطلوبغــا المنصوري فقبض عليه ونفى إلى الشام وأنعم على الأمير أرغــون الأزقى بتقدمته، واتخذ الأمير يعقوب شاه اليحياوي حاجبا عوضا عن قطلوبغا المنصوري (١).

وهكذا يستمر الحال من الإغداق على أمير بعد أمير إن راق لهم وطرد سابقه إن أغضب السلطان، ومع ذلك فإن الأمير المطرود لا يخلو من أخذ أموال طائلة قبل طرده وخلعه من منصبه مما يؤثر ذلك في السياسة المالية والاقتصادية للدولة المملوكية.

و لم يكن العامل المادي هو الدافع الوحيد لهذه الهجمات بل إن البابا كان له دور في تأجيج الحقد الصليبي الديني عند النصاري كدافع لها.

ذلك أن المماليك كان لهم دور كبير في القضاء على آخر معاقل الصليبين في الشام عندما استولوا على عكا بفلسطين ؛ بل ان الدافع العقدي عند النصارى يكاد أن يكون هو السبب المباشر في احتياح بلاد المسلمين منذ الغزو الصليبي ، أو ما يسمى بالحملات الصليبية على البلاد الإسلامية .

وأما الدوافع المادية فهي تدخل ضمن الدوافع العقدية فلا تخلو حملة تشن على العالم الإسلامي من سلب الأموال وقتل الأولاد والذراري ويتضح ذلك من خلال الاستقراء والتتبع لما يقوم به النصارى قديمًا وحديثًا في بلاد المسلمين.

<sup>(</sup>١) السلوك للمقريزي ١٠٨/٣

#### المشكلات الداخلية:

لم تكن المشكلات السياسية الخارجية وحدها التي كانت تشغل الدولة المملوكية وتلقى تبعاها على كاهل شعبها.

بــل كانت هنالك مشاكل داخلية كثيرة، وانحصرت أغلبها بين رجالات الدولــة المملوكية وسلاطينها ومماليكها، وقد كان لهؤلاء دور كبير في إثارة هــذه القلاقل والفتن داخل الدولة المملوكية وكانت هذه الفتن أغلبها إما بسبب عجز الدولة عن الإنفاق عليهم أو عدم رغبتهم في السلطان القائم ورغبتهم في تغييره أو لغير ذلك من الأسباب ولعل وضع الدولة المملوكية، والقــائم عــلى اعــتماد كل سلطان من سلاطينهم على طائفة معينة من الممالــيك يتســتر بهم ويتسمون باسمه ويجندهم لحماية مصالحه أو لحمايته ويقــرهم أكــثر من غيرهم هو السبب لهذه المشكلات الكثيرة التي يثيرها المماليك حيث كثرت وتعددت طوائفهم، وبالتالي تعددت ولاءاهم، حيث كان هنالك مماليك يسمون بالظاهرية وآخرين بالناصرية والمؤيدية والحكمية والنورزية (١) .

وكان كلما انتهى حكم سلطان من هؤلاء السلاطين وجاء غيره قدم وقرب أناساً من المماليك وأبعد ناساً آخرين ، وقصر في نفقاتهم فأوغر صدورهم وتساهل بأمرهم فيشايعهم أناس آخرون فتثور الفتن بذلك وقد تؤدي إلى إسقاط سلطان وإقامة آخر.

ولعلل من أبرز الأمثلة على ذلك، الحادثة بين الأمير برقوق وأولاد سلطان البحرية.

وفي يسوم الاثسنين سابع ذي القعدة سنة ٧٨٤ هـ غضب السلطان على الوزير علم الدين عبدالوهاب الطنساوي- ويقال له سن أبرة - وضربه واستدعى الأسعد أبي الفرح النصراني كاتب الحوائج خاناه- وأكرهه حتى أظهر الإسلام فخلع عليه وأركبه فرساً بسرج ذهب.

<sup>(</sup>١) المقريزي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ١/ ٩٥

وفي هـذا الشـهر ورد الـبريد بأن الأمير يلبغا الناصري نائب حلب سار بعسكر حلب إلى ابيرة يريد تعديه الفرات، فجاءه الخبر بعصيان الأمير علاء الديـن الطنبغا السـلطاني- نائب الأبلستين - وأنه لم يحلف للسلطان، واسـتولى على قلعة درنده- المضافة إليه وطلع إليها وأمسك بعض أمرائها وأطلبع إلـيها ذخيرة وميرة. فركب العسكر الذي بالمدينة عليه وأمسكوا رجاله، فطلب الأمان منهم وفر من القلعة إلى الأبلستين.

وفي يوم الثلاثاء سادس ذي الحجة سنة ٧٨٤ هـ قبض على الأمير قرط نائـب الوجه البحري- لقبح سيرته وسوء أفعال حاشيته وضرب بين يدي الأمـير أيتمش ضرباً مبرحاً ثم جلس وصودر هو وجماعته وفر ابنه حسين فنودي عليه، وهدد من أخفاه وخلع على الأمير قرا بلاط الأحمدي واستقر عوض قرط (١).

ومن ذلك أيضاً الحركة الاقتصادية التي قام بها الأمير حكم والأمير نوروز على السلطان الناصر برقوق وكذلك فتنة الأمير شيخ وغيرها من الفتن يضاف إلى ما سبق الفتن التي يقوم بها عرب الصعيد بمصر والتركمان في الشام (٢).

ولقد كانت لهذه الفتن والمشاكل الداخلية آثار كبيرة ومباشرة على الأوضاع الاقتصادية في دولة المماليك حيث كانت تستغل هذه الفتن لنهب البيوت وحوانيت الناس وأسواقهم تحت ستار ألهم من أنصار المنهزمين الخارجين (٣).

<sup>(</sup>١) السلوك في معرفة دول الملوك للمقريزي ٤٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي السلوك ٣/١٢٣.

<sup>(</sup>٣) السلوك ١٣٧/٣.

#### انحسار وضعف التجارة الخارجية لدولة المماليك:

من العوامل التي أدت إلى الاضطراب السياسي في دولة المماليك انحسار وضعف التجارة الخارجية مما أدى إلى الأعباء الضخمة التي تتحملها الدولة وثقل كاهلها بتلك الالتزامات الضخمة التي لم تستطع الوفاء بها مما أدى معه إلى التأثير المباشر في الجانب السياسي كما مر سابقاً من الاضطرابات والفتن

وظهرت بوادر الانحسار منذ وقت مبكر من عمر الدولة المملوكية ولعل للدولة المملوكية ولعل للدولة المملوكية وذلك نتيجة للدولة المملوكية الدور الأكبر في ضعف التجارة الخارجية وذلك نتيجة للاحتكارات الكبيرة التي نتج عنها سلبيات عديدة لعل أخطرها القضاء على طائفة التجار الذين كانوا يعملون في تجارة البهار بين الشرق والغرب.

حيث سعت الدولة المملوكية للتضييق عليهم لتحل محلهم في مباشرة تلك التحارة وقد نجحت في ذلك .

لكنها فشلت في إبقاء سيطرها على التجارة بين الشرق والغرب نتيجة للأسعار الاحتكارية التي كانت تفرضها على سلعة البهار لمن يشتريها من الفرنج، ولذلك عمل الفرنج على توجيه تجارة التوابل من الإسكندرية إلى لشبونة وكان لهم ذلك عندما نجح البرتغاليون من الالتفاف حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي الوصول إلى سواحل الهند الغربية، ومما لا شك فيه خطورة هذا الاكتشاف على المركز التجاري الكبير لدولة المماليك كأكبر وسيط للتجارة في ذلك الوقت بين الشرق والغرب.

مما دفع بالسلطان المملوكي قنصوه الغورى إلى إرسال رسائل الاحتجاج إلى السبابا وملكي المملوكي بهدم كنيسة القيامة .

ومنع الحجاج من الحنج إلى الأراضي المسيحية المقدسة في فلسطين (١) إذا لم يكف البرتغاليون عن تهديد التجارة المماليكية.

لكنه لم يجد استجابة لطلبه، فأرسل السلطان المملوكي حملة بحرية إلى الهندية حيث استطاع هزيمة البرتغاليين. بمعونة أسطول مملكة جوجيرات الهندية المسلمة وذلك عام ١٥٥٨م ثم تمكن البرتغاليون في معركة (ديو) عام ١٥٥٩م من تحطيم الأسطول المملوكي وأسطول مملكة جوجيرات وبعد أحداث طويلة سويت المشكلة في معاهدة عام ١٥٦٢م (٢).

#### فتنة تيمورلنك واجتياحه للبلاد الإسلامية:

ومن الفتن والبلايا التي أثرت في المجريات السياسية ما حدث من احتياح تيمورلنك للبلاد الشامية حيث عاث فيها فساداً وأهلك الحرث والنسل وهسب الأموال وحرب المدن وأحدث آثاراً سلبية خطيرة عانت منها تلك البلاد ردحاً من الزمن حيث دخل إلى دمشق و لم يخرج منها حتى أتلف كل شيء فيها وأحرقها بعد أن نهبها وكذا حلب وغيرها من المدن الشامية حتى أن بعض مدن الشام لم تقم لها قائمة ولا لأهلها بعد تلك

<sup>(</sup>۱) لــيس للنصـــارى ســلطان في بلاد المسلمين إذ بالفتح الإسلامي أصبحت بلاد الشام كلها إسلامية وليس للنصـــارى فيها مكان ولكن إذا ضعف المد الإسلامي آل الأمر إلى ما آل إليه في عصر المماليك وما هو جار على الساحة الآن .

<sup>(</sup>٢) طرق التجارة لنعيم زكى فهمي ص ٣٠- ٣١.

الفتنة ولقد أحدثت تلك الفتنة مصائب أخرى لعل من أبرزها (المصادرات الشـنيعة لأمـوال الناس وفرض الضرائب الجائرة والمبالغة في ذلك من قبل سلاطين المماليك وذلك في مواجهة هذا الخطر الداهم من بلاد الشرق (١).

<sup>(</sup>١) السلوك للمقريزي ١٠٣/٣.

# النظام الإداري لدولة المماليك:

تميزت الدولة المملوكية بجهاز إداري على مستوى عالي من التنظيم يقف على رأسه السلطان المملوكي والذي بيده أمر السلطنة .

وهناك منصب الخليفة العباسي وهو لا يعدو أن يكون منصباً تشريفياً وليس له من الأمر شئ وقد ابتدأ هذا التقليد مع قيام الدولة الأيوبية على أنقاض الدولة الفاطمية حيث أقيمت الخطبة لبني العباس. بمصر وأعمالها وذلك في سنة ٥٦٧ هـ..

ومن ثم أصبح منصب الخليفة العباسي تقليداً وتشريفاً واستمر ذلك في دولة المماليك البحرية والبرجية (١).

ثم هنالك منصب نائب السلطنة ويملك صلاحيات كبيرة في التولية والعزل وتصريف الأمور الداخلية والبت فيها (٢) .

ولك ل إقل يم والي ونائب (<sup>۳)</sup> ولك ل وجهة كاشف (<sup>٤)</sup> وعدهم أربعة عشر نائب الإسكندرية ونائب البحيرة ونائب دمياط ونائب قوص وكاشف الغربية وكاشف الشرقية وكاشف المنوفية وكاشف الفيوم وكاشف البحري

<sup>(</sup>١) ابن كثير البداية والنهاية ٢٨٣/٦.

<sup>(</sup>٢) السلوك ٣/٥٥٨

<sup>(</sup>٣) النائب هو لقب القائم مقام السلطان في عامة أمور أو غالبها ، القلقشندي صبح الأعشى ٥/٥٤

<sup>(</sup>٤) لقب يطلق على من وظيفته الإشراف على الجسور الزراعية وله معاونون ،صبح الأعشى ٤٤٥/٣

وكاشف الوجه القبلي ومتولي قطيا ومتولي أسوان (١). ويضاف إلى ما سبق نواب الحجاز والشام وهم نائب المدينة ونائب مكة ونائب دمشق ونائب حلب وغيرها من البلاد الشامية ولكل ما سبق أعوان وأتباع وموظفون.

مما يشير إلى ضخامة الجهاز الإداري لدولة المماليك مما يترتب عليها نفقات ضخمة لا بدلها من توفيرها.

<sup>(</sup>١) الأحمدي التيسر والاعتبار ص ٧٠ .

## الجيش المملوكي:

أما الجيش المملوكي فقد كان منقسماً إلى قسمين:

١- أجناد الحلقة .

٢ - والمماليك السلطانية .

وقد كانت عدهم متفاوتة فترة حكم المماليك وبلغت أعلى حد لها في عهد السلطان الناصر بن قلاوون أربعة وعشرين ألف فارس عليهم أربعة وعشرين مقدماً وهم الأمراء ومنهم اثنا عشر أمير من أمراء الألف (١).

#### الوظائف الدينية:

وهي قضاة القضاة الأربعة قاضي قضاة الشافعية وقاضي قضاة الأحناف وقاضي قضاة المالكية وقاضي قضاة الحنابلة.

ولقد كان لكل قاض من هؤلاء نواب يباشرون الحكم بين الناس ويشرف عليهم قضاة القضاة .

ومن الوظنائف الشرعية ناظر الحسبة الشريفة وناظر آدر الضرب وناظر البمارستان وناظر المفرد الشريف (٢).

وناظر الأشراف وناظر بيت المال ومفتى دار العدل وناظر الميقات (٣).

<sup>(</sup>١) ابن شاهين زاده كشف المماليك ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الديوان الخاص بأموال السلطان والمرصد لعطاياه وهباته ونفقاته .

<sup>(</sup>٣) كشف الماليك ص ١١٥.

ولقد كان جهاز الدولة المملوكية يمثل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة وذلك لحيا يحتاج إليه من إنفاقات كبيرة مما تسبب في إرهاقها بل قد عجزت عن الوفاء بحا في أحايين كثيرة (١) مما كان يسب في وقوع النزاعات بين المماليك وسلاطينهم.

ولقد ذكر المقريزي مثالا عجيباً على كثرة النفقات التي كانت تصرف للسلطان وحاشيته بينما يموت الناس جوعاً.

إذ يقول كانت شقائق الحرير تفرش للسلطان ليسير عليها من عند قبة النصر وحتى القلعة (٢) في وقت يعيش فيه الناس الضنك وقلة العيش .

وهنالك مسألة مهمة يجب ألا تغفل ونحن نتحدث عن الجهاز الإداري لدولة المماليك وهي أن ترولي المناصب الإدارية والقيادية في الدولة المملوكية لم يكن يخضع للضوابط الشرعية المعروفة بل كان خاضعاً لمدى قدرة الراغب في ذلك المنصب على دفع المبلغ المطلوب بحيث لو قام شخص آخر بدفع ما يزيد على ما دفع الأول لأسند الأمر إليه (٦) ومن هنا يتضح مدى فساد النظام الإداري الذي يقوم على المزايدات المالية على يؤدى بالتالي إلى أن يكون صاحب ذلك المنصب لا هم له إلا ضرب الإتوات على الناس من أجل استرداد ما أنفق وأخذ أكبر قدر ممكن من المال أثناء توليه ذلك المنصب مما أدى إلى تدهور الوضع السياسي في الدولة المملوكية.

<sup>(</sup>١) كشف المماليك ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) السلوك ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) السلوك ١٠١٦/٣.

#### المبحث الثابى: الناحية الاقتصادية

لقد تحدثنا في المبحث الأول عن الناحية السياسية وأن عصر المقريزي رحمه الله مليء بالاضطرابات والخلافات السياسية وتطرقت من خلال ذلك المبحث إلى بعض القضايا الاقتصادية التي كان لها دور كبير في تقويض سياسة الدولة المملوكية والإخلال بنظامها السياسي ومما لا شك فيه فإن الاقتصاد يؤدي دوراً كبيراً في حياة الأمم والشعوب فهو عصب حياتما وسير نمائها واستقرار أوضاعها.

ولقد تميزت الحياة الاقتصادية في عصر المقريزي بجوانب عديدة فعلى مستوى القطاعات الاقتصادية نجد أن هذا العصر قد اكتملت فيه جميع القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وحدمات وإن كانت بعض القطاعات أهم من بعض كما هو حاصل في الزراعة حيث كانت القطاع الأهم من غيره في تلك الفترة ثم تأتى التجارة في الدرجة الثانية.

أما على مستوى المتغيرات الاقتصادية فقد كانت هناك جهات معينة لتلك الفترة، ولعل من أهمها مستوى المعيشة أو بعبارة أخرى مستويات الدحول المنحفضة لدى القاعدة الكبيرة من أفراد المجتمعات في تلك الفترة، وانتشار الفقر بشكل كبير إضافة إلى موجات الغلاء التي لا تنفك تصيبهم من وقت لآخر.

ولقد كان لهذه السمات أسباب عديدة منها ما هو خارج عن إرادة الإنسان ومنها ما هو ناتج عن سوء تصرفه وظلمه لنفسه ولغيره.

ومن أهم الجوانب الاقتصادية في عصر المقريزي رحمه الله: أولاً الصناعة:

فلقد اشتهرت البلاد المصرية والشامية بالذات بكثير من الصناعات ولعل من أهمها ما يلى:

# أ- الطراز أو صناعة المنسوجات:

فلقد اشتهرت هذه الصناعة في عهد المماليك بل أصبحت مصر وبعض مدن الشام مركزا كبيراً لصناعة النسيج باختلاف أنواعه ولقد ساعد على ذلك توفر مقوماتها وبالذات القطن والكتان والصوف حيث كانت المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة تنتج محلياً وبوفرة.

ولقد كانت أكثر دور صناعة النسيج الحكومية تعرف بدور الطراز وكانت على ضربين: الدور الخاصة وتعمل للسلطان ورجال البلاط والأمراء وتقدم منها الهدايا للأفراد والملوك والأجانب كما كانت تصنع فيها أيضاً كسوة الكعبة المشرفة (1).

أما الدور العامة فتفتح لأفراد الشعب، وقد كانت دور الطراز هذه منتشرة في العديد من المدن مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وأسيوط والفيوم بالإضافة إلى الموصل في الشام وغيرها .

ولقد كان عائد هذه الصناعة كبير جداً مما حدا بسلاطين المماليك إلى الحستكارها ومنع البيع والشراء فيها إلا من قبلهم مما تسبب في ضعف مراكز صناعتها (٢).

<sup>(</sup>١) السلوك ١٠١/٤.

<sup>(</sup>٢) السلوك ١٠١/٤.

#### ٢ - صناعة المعادن:

برع المصريون في صناعة المعادن وبالذات صناعة الذهب والفضة وصناعة الثريات والنوافذ لبيوت السلاطين (١) .

كما برعوا في صناعة الحديد وبالذات صناعة بعض الأسلحة كالدروع المصنوعة من الصلب وغير ذلك .

ولقد كانت هذه الصناعات المعدنية تروج كلما كان هناك طلب من قبل الدولة المملوكية ورجالها ولعل رواج صناعة الأسلحة والدروع في ذلك الوقت هدو بسبب الطلب المتزايد من قبل رجال الدولة المملوكية عليها (۲).

## ۳- صناعات أخرى:

كذلك كانت هنالك صناعات قوية مثل صناعة السكر وقد اشتهرت به بعض بلاد الصعيد بمصر مثل قفط التي كان فيها بعد سنة ٧٠٠ هـ أربعون مسكباً للسكر، وست معاصر للقصب أما سمهود التي تقع في الجانب الغربي للنيل فقد كان بما سبعة عشر حجراً لاعتصار قصب السكر (٣)، وقد كان بما سبعة عشر حجراً لاعتصار قصب السكر (لل أوربا وذلك كانت مصر في ذلك الحين من أعظم المصدرين للسكر إلى أوربا وذلك لاتصافه بالجودة عن غيره (٤).

<sup>(</sup>١) السلوك ١/٧٥٧.

<sup>(</sup>٢) الخطط والآثار ٢٠٣/١ .

<sup>(</sup>٣) طرق التجارة ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي الخطط والآثار ٩٦/٢ .

وأيضاً كانت هناك صناعات أخرى قوية، مثل الصناعات الخشبية وصناعة السفن وصناعة السزجاج وصناعة الرنوك وهي الشارات التي يتخذها السسلاطين والأمسراء عسلى عمسائمهم وبسيوتهم وأدواتهسم إضافة إلى صناعة الأدوية والسروج والخزف والشمع وغيرها من الصناعات الأخرى (١).

#### ثانياً الزراعة:

تعتـــبر الـــزراعة مـــن أهم الأنشطة الاقتصادية التي مارسها المسلمون بعد حــركات الفتح الإسلامي، والتي شملت أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصــر والشام حيث مثلت عوائدها المالية- الخراج- أعظم مورد مالي عرفته دول الإسلام المتعاقبة على مر التاريخ.

ولعله بقدر ضحامة هذا العائد المالي كانت ضحامة الإنفاق على هذا القطاع والاهتمام به يقول المقريزي (أنه قبل الإسلام كان مخصصاً لحفر السترع وعمارة الجسور مائه وعشرون ألف رجل يحملون المساحي والطوريات وهم في عمل طوال العام، بل قد خصص لها أي الأراضي الزراعية – ربع خراج البلد يصرف في القيام بشئوها و هيئتها للزراعة ) (٢).

مما كان له أثر كبير على الأوضاع الزراعية وكمية المحاصيل المزروعة وبالتالي على أسعارها .

<sup>(</sup>١) المقريزي الخطط والآثار ٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) الخطط والآثار ٢/١٠٠١ .

ولقد كان نتيجة لهذا الاهتمام أن بلغ حراج الأرض الزراعية في مصر وحدها قبل الفتح الإسلامي (عشرون ألف ألف ديناراً) (أ) هذا وقد واجهت الزراعة كنشاط اقتصادي مهم مشكلات عديدة في عصر المقريزي منها ما هو بفعل الإنسان ، ومنها ما هو خارج عن إرادته، فمن المعلوم أن الزراعة في مصر كانت وما تزال تعتمد اعتماداً كلياً في الري على نمر النيل ولقد كانت للتغيرات التي تطرأ على منسوبه زيادة أو نقصاً أثر كبير أو ولقد بلغت حساسية هذا الأمر إلى الحد الذي لو أشيع فيه أن النيل قد نقص و لم يبلغ الوفاء لارتفعت الأسعار ولوقع الناس في ضنك وضيق معيشة (أ). هسذا وقد نقل المقريزي والقلقشندي عن القضاعي أنه عند الفتح الإسلامي المنتين هو ستة عشر ذراعاً، ولكن مع الأيام أخذت الحالة تسوء حتى أصبح النيل لا يروي الأرض إلا إذا بلغ الماء الذراع العشرين وما فوقها (أ). النيل لا يروي الأرض إلا إذا بلغ الماء الذراع العشرين وما فوقها (أ). ولقد كان هذا الأمر سبباً مباشراً لحدوث المجاعات والأزمات الاقتصادية والواقع وهسناك سؤال مفاده، هل للإنسان دور في هذه المتغيرات الخارجية والواقع أن الإنسان له دور كبير في هذا الأمر ويتضح ذلك من نوبتين:

<sup>(</sup>١) الخطط والآثار ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الخطط والآثار ٩/١ والقلقشندي ٣/ ٢٢٩ .

# النوبة الأولى :

هي علاقة الإنسان بهذا المورد العظيم المهم (النيل) حيث يلاحظ من كلام القضاعي أن مجرى النيل لم يكن يجد العناية الكافية من ولاة الأمر وبالتالي يتراكم الطمي على أطراف النيل مما يجعل المنسوب السابق غير كاف لري الأراضي المحيطة بالنهر.

ومن جانب آخر آخر نجد التفاعل السلبي من قبل الإنسان مع تغيرات النيل سـواء بالاحتكارات أو غير ذلك مما يتسبب في خلق الأزمات الاقتصادية المختلفة (١).

#### النوبة الثانية:

علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى المتصرف وحده دون غيره في هذا المورد العظيم ولقد أشار المقريزي إلى هذا الأمر إشارة واضحة إذ يقول وهو يستعرض أوضاع الناس الإيمانية وعلاقتهم بربهم وأثر ذلك على النيل: (وقد كان تتابع أهل مصر والقاهرة في إظهار المنكرات وترك الإنكار لها وإباحة أهل الأمر والنهي لها وتفاحش الأمر فيها... من غير منكر وظهر من عاجل عقوبة الله عز وجل وقوف زيادة النيل عن معتادها وزيادة سعر الغلة في وقت ميسورها (٢).

<sup>(</sup>١) الآراء الاقتصادية للمقريزي دراسة مقارنة أحمد صالح الغامدي ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) الآراء الاقتصادية للمقريزي ٢٠ (أنظر الخطط للمقريزي ص ١٠٥).

#### الإقطاع في عهد المماليك:

ياً في الحديث عن الإقطاع من منطلق أنه الصورة الوحيدة تقريباً لملكية الأرض الزراعية في عصر المقريزي فما هو دوره وأثره على الزراعة كنشاط اقتصادي لتصدر الأنشطة المختلفة في ذلك الوقت ؟ لقد كانت الأراضي الزراعية التي فتحها المسلمون تقرفي أيدي أهلها ويفرض عليهم مقدار معين من الخراج، وتلك كانت سياسة عمر رضى الله عنه، ولكن هذه السياسة لم تدم طويلاً حيث بدأ العرب الفاتحون يتملكون تلك الأراضي ويعملون فيها وأمام هذا التطور ظهر نظام جديد للخراج، إذ قسمت البلاد إلى صفقات تطرح للتزايد كل أربع سنوات في تاريخ معين فيتزايد عليها من يرغب في ذلك من الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحي من العرب والقبط على أن يحمل من يتقبلها ما عليها من الخراج إلا الديون، ويحسب له من مبلغ قبالته وضمان لتلك الأراضي ما ينفقه على عمارة جسورها وحفر حلحاها بضرائب مقدرة في ديوان الخراج (١) ، ثم أغلب تلك الضمانات والقبالات كونما في الغالب من قبل الأمراء والأجناد بالإضافة إلى ما يخص السلطان به نفســه وقد استمر هذا الأمر من مبدئه حتى عهد السلطان السلجوقي ألب أرسلان ابن داود بن ميكال بن سلجوق (٢) وذلك عام بضع وثمانين وأربعمائة حيث اتسعت

<sup>(</sup>١) الخطط والآثار ٨٢/١ .

<sup>(</sup>٢) ألــب أرسلان بن داود بن ميكال بن سلحوق سلطان فارس السلحوقي ابن أخي طغرلبك الذي استنحد به الخلــيفة العباسي اعتنق الإسلام وحارب النصارى ، بسط حدود مملكته شرقاً وغرباً ، وتميز بقدرته الحربية الفائقة وكفاءته الإدارية ، وترك لابنه ملكشاه حكومة حسنة الإدارة ، اغتيل سنة ١٠٧٢م .

مملكته فرأى وزيره نظام الملك (١) أن يسلم إلى كل مقطع، قرية أو أكثر أو أقل على قدر إقطاعه لأنه رأى أن في تسليم الأراضي إلى المقطعين عمارها لاعتناء مقطعيها بأمرها، فكان بذلك أول من عرف أنه فرق الإقطاعات على الأجناد (٢).

وقد أحد أحد المماليك هذا النظام عمن كان قبلهم مع اختلاف فيما يخص السلطان نفسه زيادة أو نقصاً إذ كان المعمول به تقسيم البلاد إلى أربعة وعشرين قيراطاً منها أربعة للسلطان وعشرة للأفراد وعشرة للأجناد ولكن كان السلطين يزيدون أحياناً في أنصبتهم فمنذ عهد الناصر محمد بن قلاوون (٣) أصبح ما يخص السلطان به نفسه عشرة قراريط (٤).

ولقد غلبت الإقطاعات على أرض مصر كلها إلا النزر اليسير مما يجري في وقف من سلف من ملوك الديار المصرية ونحوهم على الجوامع والمدارس والخوانق مما لا يعتد به لقلته كما يقول القلقشندي (٥).

<sup>(</sup>۱) نظام الملك أبو الحسن الطوسي اشهر وزراء السلاحقة ظل وزيراً ثلاثين سنة متتالية للسلطانين ألب أرسلان و ملكشاه ، لقي مصرعه على يد أحد رجال فرقة حسن الصباح سنة ١٠٩٢ الموسوعة العربية الميسرة ص

<sup>(</sup>٢) الخطط والآثار ١/٩٥.

<sup>(</sup>٣) مــن سلاطين المماليك بمصر وسورية ، تولى السلطنة في ١٢٩٤م وحلع فيها لحداثة سنه ، وأعيد إليها سنة ١٢٩٨م ، اســتولى على دمشق ومصر وتغلب على بيبرس ، وخطب له بمصر وسورية وطرابلس الغرب والحجاز والعرق ، حكم حوالي ٣٢ سنة ، الموسوعة العربية ١٨١٧.

<sup>(</sup>٤) الخطط والآثار ٨٨/١.

<sup>(</sup>٥) صبح الأعشى ١/١٥٤ .

# الآثار السلبية لنظام الإقطاع في عصر المماليك:

لقد كان للإقطاع بنظامه القائم في عصر المماليك دور كبير في الحالة السيئة والمتمـــثلة في الفقر والحاجة والعوز الذي عم الناس في ذلك الوقت، ولعلي أعرض هذه النقطة بشيء من الإيجاز.

تشير بعض الدراسات التاريخية إلى أن الإقطاع في ظل المماليك قد تأثر بالسنظم الإقطاعية الغريبة، إذ أنه ظهر في العصر المماليكي وجهة النظر التي تقول: إن الإقطاع (إقطاع الاستغلال) يباح أن يكون وراثياً عند موت المقطع الأصلى وذلك بشرط ولاء الورثة للسلطان (١).

حيث نتج عن وجهة النظر هذه إضافة إلى احتصاص السلطان وأمرائه وحسنوده بالأراضي الزراعية نتج عن ذلك كله انحصار ملكية الأرض وحق الانتفاع بها في فئة قليلة بينما بقية الناس محرومين من ذلك، ومع ذلك فقد كانوا كان المماليك لا يأمنون غائلة السلطان فربما انتزعها منهم لذا فقد كانوا يعملون على استغلالها بأكبر قدر ممكن وبأبشع صورة ممكنة لكي يجمعوا أكبر قدر ممكن من المال وكل ذلك كان على حساب الفلاح المقهور، بل في أكثر الأحيان يحاول أصحاب الإقطاعات الاحتفاظ بما لديهم من محتلكات، وذلك بوقفها حتى لا تصل إليها يد السلطان في حياتهم أو بعد وفاتم من أجل أن ينتفع بها نسلهم، والشعب محروم من الملكية واستغلال ما تحت أيديهم من الأرض اللهم سوى الأجرة التي يتقاضونها من العمل أو معونة من الأوقاف (٢).

<sup>(</sup>١) سعيد عبدالفتاح عاشور المجتمع المصري في عصر المماليك ص ٥-٦.

<sup>(</sup>٢) محمود رزق سليم عصر المماليك ٢٧٤/٢.

ومما سبق يتضح أن نظام الإقطاع والعصر المملوكي له أثران سيئان ظاهران: أولهما: تركز الثروات وكثرة الأموال في أيدي أمراء الممالك مما حدا بهم إلى الأتجاه نحو الإسراف والمفاخرة.

ثانيهما: فقر الناس ولجوءهم إلى الحاجة والعوز والشقاء (١) ، ولقد زاد من معاناة الفلاحين وفقرهم وقلة ما في أيديهم كثرة المغارم والمظالم التي كانت تسنسزل علسيهم من الولاة والحكام الذين كانوا يأخذوها منهم غير العادة أضعافاً (٢) .

لذلك ليس من الغريب أن نجد الفلاح يعيش حياة الفقر والحاجة إلى الحد الذي لا يملك فيه ما يستر عورته ويشبع جوعه، ولا يقتات إلا بالدون من العيش.

ولقد شهد المقريزي أهل الريف في مصر وهم يشترون أكثر حاجاتهم بما لديهم من الدجاج ونخالة الدقيق من شدة فقرهم وحاجتهم وفقدهم للذهب والفضة، وليس غريباً كما يقول المقريزي – فإن الغلال معظمها لأهل الدولة أولى الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت في اللذات رغباتهم فخرب معظم القرى لموت الفلاحين وتشردهم في البلاد (٣).

ولقد كان للعربان دور كبير في زيادة معاناة الفلاحين حين كانوا يغيرون على القدرى للنهب والسلب وكانوا يكررون هذه الإغارات بين فترة وأخرى، إلى أن صارت سنن العربان الجارية (٤).

<sup>(</sup>١) عصر المماليك ٢٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن إياس بدائع الزهور ٣٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) السلوك ٤/٥٠٤

<sup>(</sup>٤) النابلسي تاريخ الفيوم ص ١٣ ، و انظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٣٤ .

# ثالثاً التجارة:

لقد حظيت دولة المماليك باعتبارها في ذلك الوقت الدولة الإسلامية الأقوى والمهيمنة على أغلب البلاد العربية جعلتها سوقاً تجارية هامة ولعل أهم ما ساعد على ذلك توسطها وسيطرها على طرق التجارة بين الشرق والغرب إضافة إلى توفر مقوماها على المستوى المحلي والخارجي، فنجد أن هناك عاملاً مهماً وهو سهولة الانتقال والاتصال بين أرجاء السلطنة المملوكية فهناك النيل الذي يربط شمال مصر بجنوها وهناك طرق التجارة القديمة والمعروفة ببلاد الشام والتي تربط بين مصر والشام من جهة وبين الشام والحجاز من جهة أخرى، لذلك فلا غرابة أن يكون العصر الذهبي للتجارة في مصر والشام متزامناً مع العصر المملوكي (۱).

#### التجارة الداخلية:

اتصفت الحركة التحارية الداخلية في دولة المماليك وبالذات في مصر بألها حركة قوية ونشطة ومنظمة، ولقد كان من مظاهر

ذلك أن نظمت الأسواق تنظيماً بحيث أصبح لكل سلعة من السلع سوق حاص بها، مثل سوق السلاح وسوق الحلاويين وغيرها (٢) ولا يخفى ما لهذا التنظيم من أثر على إبقاء الأسعار العادلة التي يقترب فيها السعر من التكاليف الحقيقية للسلعة قدر الإمكان.

وهـذا في حـد ذاته يؤدي إلى استقرار عمليات البيع والشراء، وبالتالي نمو التجارة الداخلية وازدهارها (٣) .

<sup>(</sup>١) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الخط والآثار ٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) الخطط والآثار ٩٧/٢ .

ولقد تعددت أشكال الأسواق في ذلك الوقت، فهناك الأسواق المحلية سواء المستقرة أو المتنقلة ثم هناك الأسواق الموسمية والتي تعقد في مواسم معينة، مــــثل موسم ورود التوابل من الهند والصين إلى أسواق مصر والشام وجدة ومكة أيضاً.

وهناك الأسواق السنوية، واشتهرت كما مدن وموانئ العصور الوسطى عامة في الشرق والغرب في مناسبات معينة، ففي مكة وجدة كانت تعقد في مواسم الحج لأنه يصلها عدد كبير من تجار الشرق والمغرب الإسلامي وإلى جانب الأسواق والقياسر (۱) المختلفة كان هنالك منشآت تجارية تسمى بالخانات، والخان مبني ضخم يتكون من مجموعة من الحوانيت الكبيرة والصغيرة ومستودعات للبضائع، وقد كان رجال الأعمال والتجار والأمراء والمماليك يتسابقون في بناء المنازل والقصور الفخمة ويحولونها إلى خانات ويقوم ون بستجار وذلك بأسعار

ولقد ذكر المقريزي أن هذه الأسواق ربما تعرضت من وقت لآخر لهزة أمنية عنيفة وخصوصاً في النصف الثاني من عمر الدولة المملوكية نتيجة لظهور بعض التعقيدات السياسية والاجتماعية داخل كيان الدولة المملوكية (٣).

وكانت تلك الهزة الأمنية تبعد عن الأسواق الأمن والاستقرار مما يدفع بأهلها إلى إغلاقها من وقت لآخر، ولقد كانت تلك التعقيدات المشار

<sup>(</sup>١) بمعنى الخانات وان كانت أصغر منهما حجماً .

<sup>(</sup>٢) طرق التجارة ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٣١ .

إلى الماليك وبين الماليك وبين الماليك وبين الماليك وبين السلاطين وكتيراً ما يترافق مع هذه الفتن عمليات النهب والسرقة لهذه الأسواق من قبل بعض المماليك أو من قبل بض المتربصين من الغوغائيين والبطالين، وليس هذا الأمر هو الصعوبة الوحيدة التي تواجه التجارة الداخلية ولكن اختلال قيم الصرف بين النقود المتداولة حيث كان هذا الأمر يؤدي وباستمرار إلى تعطيل التجارة الداخلية وإغلاق الأسواق، بل والتأثير على جلب السلع واستيرادها خوفاً من الخسارة وحصول المغارم (۱).

#### التجارة الخارجية:

لقد حازت دولة المماليك على ميزات عظيمة على صعيد التجارة الخارجية وذلك راجع لعدة أمور، ولعل أهمها توسطها الجغرافي بين الشرق والغرب الأوربي مما جعلها تستأثر بالقسم الأكبر من التجارة العالمية بين الشرق والغرب وهذا أدى إلى حصول المماليك على ثروات طائلة.

يضاف إلى ذلك أن بقاء المماليك وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر والسبحر الأبيض المتوسط في منأى عن الخطر المغولي، أدى إلى زيادة أهميتها الستجارية وكونها ملتقى الطرق التجارية العالمية بعد زوال طرق التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب اثر الهجمات المغولية على العراق والشام وفارس (٢).

<sup>(</sup>١) السلوك ٢٨١/٣ ، ٤٣٧/٤ ، وانظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي آراؤه الاقتصادية ص ٣١ .

هـــذا و لم يدع المماليك طرق تجارهم في الريح بل أوجدوا أسطولاً بحرياً قوياً لحمايتها مما هيأ لها الظروف المناسبة لتزدهر وتنمو .

ولقد كان السلاطين المماليك لهم صيت طيب لدى البلاد الشرقية مما دفعهم إلى تحويل بخارهم إلى موانئ الدولة المملوكية ولعل من الأمثلة على ذلك انصراف تجار الشرق عن ميناء عدن إلى ميناء جدة نتيجة للمعاملة السيئة التي كان يلقاها هؤلاء التجار من ملك اليمن حيث أصبحت جدة من ذلك الوقت ميناء له أهمية تجارية كبرى وقد كان العائد المالي على المماليك كبير جداً (١).

ولقد كان معظم التحارة الخارجية بواسطة الكارمية (٢) حيث كانت تجارهم تقـوم عـلى جلب التوابل والفلفل والبهارات والبحور والعاج وغيرها من تجـارات ولقـد كـان لهذه البضائع سوق كبير ورائج حيث كان إقبال الأوربيين عليها كبير وكان هنالك علاقات طيبة بين تجار الكارم والأوربيين (٣)

وقد كان لتجار الكارم في عدن وجدة فيما بعد مركزاً مرموقاً ، وأيضاً لهم مؤسسات ومصارف مالية وتجارية (٤) .

<sup>(</sup>١) االسلوك ٧٠٧/٤ ، وانظر المقريزي آراؤه الاقتصادية ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) لفظة الكارمية نسبة إلى مملكة الكارم وهي بلاد بين أفريقية وبرقة ثم أصبح اسم الكارم يطلق على كل عمل بتحارة البهار والفلفل ، القلقشندي صبح الأعشى ٢٨٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) نعيم زكي طرق التجارة ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور العصر المملوكي في مصر والشام ص٣٠٣.

كما كانت مدينة قوص أيضاً مركزاً تجارياً لكثير من تجار الكارمية حيث أصبحت هذه المدينة مركزا تجارياً لمنتجات إفريقيا الوسطى واليمن والحبشة وكان لهم رئيس يسمى برئيس الكارمية.

وكان سلاطين المماليك يقومون بتوفير الحماية لسفن الكارمية وتحارهم حتى قال عنهم المقريزي إنهم كانوا في عدة وافرة ولهم أموال عظيمة (١).

وقد كان لهم إدارة مستقلة ووظيفة في دولة المماليك لاستيفاء ما عليهم من رسوم تسمى (مستوفى البهار والكارم) وقد كانت هذه الضريبة مصدراً كبيراً لإيرادات الدولة المملوكية (٢).

هذا وقد استحدم تحار الكارم في معاملاتهم المالية النقد والائتمان المصرفي في نقل الأموال وعقد القروض للسلاطين في مصر، والملوك في اليمن وفي بلاد التكرور (٣).

وقد كان لهم مصرف عام وهو ما يسمى بالفندقة حيث كان يقوم هذه العمليات المالية، وكانت فنادق الكارمية- بنوكهم- تعطي القروض للسلاطين والأفراد مقابل خطابات الضمان، وكانت أيضاً تضمن عمليات المقارض بين الكارمية والأجناد (٤) ولقد كان أثر طائفة الكارمية كبيراً جداً حيث تبوأت دولة المماليك الزعامة الستجارية بين

<sup>(</sup>١) السلوك ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) السلوك ٤/٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) طرق التجارة ص ٣٤٤ ، وانظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص٥٥ .

<sup>(</sup>٤)طرق التجارة ص ١٩٤ – ١٩٥ .

الشرق الأدنى والأقصى من جهة والغرب الأوربي من جهة أخرى حيث سيطرت على تجارة التوابل والبهارات والعاج إضافة إلى وجود سلع كثيرة ومهمة كانت تنتج داخل دولة المماليك ومنها السكر والقطن والكتان والمنسوجات القطنية والكتانية.

وإلى جانب ذلك فقد كانت مصر والشام تصدران إلى الغرب إضافة إلى ما سبق البرتقال والمشمش والتين والحنطة وزيت الزيتون والحلوى إضافة إلى الذهب وغيره من المعادن (١).

بينما كانت مصر تستورد من أوربا الأقمشة الحريرية والأثواب المطرزة من البندقية إضافة إلى الأخشاب والحديد والنحاس والفراء (٢).

<sup>(</sup>١) نعيم زكي طرق التجارة ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ص ١٩٤ – ١٩٥ ، وانظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٣٦ .

### الدولية المملوكية وعلاقتها بالتجارة :

ويمكن أن يتعرف على هذه العلاقة من جوانب عدة:

### الجانب الأول:

الضرائب الحكومية (المكوس) والتي كانت تفرضها الدولة المملوكية على أنراع التجارات المختلفة، وللم تكن جميع هذه المكوس من وضع المماليك حيث كان بعض منها من العصور التي سبقتهم، مثل المكوس التي وضعها سيف الدين قطز (۱) من أجل توفير المال، وذلك لقتال التتار (۲).

ولقد كانت هذه الضرائب تفرض في صور شتى فمنها ما يفرض على التحارات المحلوبة إلى المدن من الأرياف ومنها ما يفرض مقابل البيع والشراء ومنها ما يفرض مقابل الحراسة (٣).

ولقد شملت هذه المكوس، كل شئ له علاقة بالتجارة من قريب أو بعيد كالبيوت والخانات والحمامات والأفران والطواحين والبساتين والمراعي، ومصائد الأسماك والمعاصر وغيرها(٤).

<sup>(</sup>٢) (٣) (٤) الخطط والآثار ١/٥٠١ – ١٠٦ .

هذا على التجارة الداخلية أما التجارة الخارجية:

فقد كان يفرض على السلع الواردة من الشرق أو من أوربا ضرائب جمركية وتحصل الدولة في كل عام حوالي ربع مليون دينار مكوساً تجارية وذلك على السفن التي تصل إليها (١).

وقد كانت الضرائب الجمركية على سلع الشرق الأقصى تؤخذ في جدة والطور بينما اختص جمرك ميناء الإسكندرية بسلع أوربا والمغرب العربي الوارد منها والصادر إليها، أما دمياط فاختص جمركها بضرائب الصادر من الخشب من أوربا وآسيا الصغرى والشام (٢).

ولقد كانت هذه الرسوم التي يحصل عليها المماليك من هذه الموانئ تحتل مورداً عظيماً وهاماً من موارد الدولة (٣).

ومع ذلك فإنه لا يجب أن نغفل الأثر السيئ لهذه المكوس وما تؤدي إليه من إعاقة كبيرة لازدهار التحارة ونموها (٤).

ومما يزيد الأمر صعوبة أن المماليك لم يكن لديهم سياسية ضرائبية ثابتة حتى يطمئن الستاجر على أمواله وتجارته لأنها خضعت في كثير من الأوقات للتطورات العسكرية والمشكلات المالية (٥).

<sup>(</sup>١) طرق التجارة ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) طرق التجارة ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) السلوك ٧٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٣٥ .

<sup>(</sup>٥) طرق التجارة ص ٣٥٥.

### الجانب الثابي:

هـ و تدخل الدولة كمنافس قوي ومحتكر لكثير من السلع فظهر ما يسمى بالمـ تجر السلطاني ، حيث تدخل سلاطين المماليك تدخلاً مضراً بالحركة التجارية تجلى في احتكار السلع التجارية رغبة منهم في التملك والسيطرة ومواجهة لنفقاهم المالية المتزايدة حيث قاموا باحتكار أنواع من السلع الهامة ومن أمثلتها السكر وبعض المنسوجات بالإضافة إلى احتكار السلع الشرقية كالبهارات والتوابل وغيرها.

يقـول المقريـزي وصفاً لهذا الحال الذي وصل إليه التجار وتدخل الدولة كمنافس ومحتكر لكثير من السلع.

"ومنع بالإسكندرية أن ينصب قبان لوزن بضاعة أحد من التجار فامتنع الكافة من بيع البهار على الفرنج، وألزم الفرنج بشراء فلفل السلطان المحضر من جدة. بمائة وعشرين ديناراً الحمل، وكانت قيمته مع التجار ثمانين ديناراً ، فشمل التجار وغيرهم من ذلك ضررا كبيراً " (١) ، ويقول أيضاً: " بلغ السلطان أن التجارة الواردة إلى القاهرة من الموصل وحماة ودمشق تربح فيما تجلبه من الثياب المنسوجة من القطن مالاً كثيراً فألزم السماسرة أن لا تبيع لأحد من هذا الصنف شيئاً بل يكون بأجمعه متجراً للسلطان، فأخذ تاجر ومعه ثمانون ثوباً، وأخذ آخر ومعه عشرة ثياب وقومت بأقل من ثمنها في بلادها وكتب إلى بلاد الشام بأن لا تمكن التجار من حمل شيء من ذلك إلى القاهرة، فصادف قدوم قفل من الموصل إلى مدينة حماة بثياب موصلية فرسم عليهم حتى رحلوا من حماة بما معهم وعبروا إلى البرية عائدين إلى فرسم علية ما بلادهم.

<sup>(</sup>١) المقريزي السلوك ٧٩١/٤ .

وفي سنة ٨٣٢ كشف عن أمر الديوان المفرد واعتبر متحصله في السنة ومصروفه فإذا هو يعجز. بمبلغ ستين ألف دينار عن جميع ما يرد إليه من خراج النواحي والحمامات، والمستأجرات، ورماية البضائع، وغرامات البلاد، فعين له مبلغ ثلاثين ألف دينار برسم المتجر السلطاني وأول ما بدأ به من ذلك تحكير صنف السكر، فلا يدولب زراعة القصب واعتصار وعمل القندسكر ثم بيع السكر إلا بأمر السلطان، وأن توزع الثلاثين الألف الأخرى على الكشاف والولاة ثم أهمل هذا و لم يتم، ولله الحمد (١).

# وقد نتج عن هذه الأمور أضراراً عديدة منها (٢):

ا- ارتفاع أسعار السلع المذكور آنفآ، فقد ارتفعت أسعار السكر والبهارات ارتفاعاً فاحشاً مما أضر بالعلاقات التجارية مع أوربا أكبر سوق لها حيثما امتنع الستجار الأجانب عن الشراء كما ألسزم الستجار المسلمون بشرائها بأسعار مرتفعة مما أضرهم (٣) وفيه يقول المقريزي "وطرحت بضائع من المتجر السلطاني على الناس و لم يعف أحد من التجار عن أخذها، فارتفعت الغلة من مائتين وعشرين درهماً للإردب إلى ثلاث مائة (٤).

<sup>(</sup>١) السلوك ٧٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) السلوك ٧٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) السلوك ٧٩٢/٤.

۲- الـــتأثير عـــلى حركة الإنتاج ومراكزه نتيجة لهذه الاحتكارات حيث تســبب احـــتكار الثــياب الموصلية من قبل السلطان إلى اندثار صناعتها وتلاشــيها (۱) كما بين ذلك المقريزي بقوله: " فحل بالناس بلاء لا يمكن حكايته وخربت الموصل بعد ذلك وبطل عمل الثياب بها " (۲).

٣- كما أدى احتكار الدولة لتجارة السلع الشرقية للإضرار بأكبر طائفة
 تجارية عرفت في ذلك العصر وهم الكارمية حيث اندثرت تلك الطائفة
 وتحولت من الغنى إلى الفقر نتيجة جشع السلاطين (٣).

وربما أدت هذه الأسباب من قريب أو من بعيد سعي الأوربيين إلى تحويل الستجارة عن دولة المماليك عن طريق رأس الرجاء الصالح كما عرفنا ذلك سابقاً حيثما فقدت الدولة كثيراً من مكانتها ومواردها المالية.

<sup>(</sup>١) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ٧٩٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الأسدي التيسير والاعتبار ص ٨٤-٨٥.

#### الجانب الثالث:

تدخيل الدولة كمسعر ومنظم للاستهلاك، حيث تلجأ الدولة المملوكية أحياناً إلى تسعير القمح وغيره من السلع المهمة، وربما نظمت استهلاكها، ذلك أن الناس إذا سمعوا بنقصان النيل أو أشيع أن الغلة سوف يرتفع سعرها أسرع القادرون منهم إلى شراء القمح وتخزينه ثم بيعه بسعر مرتفع فيما بعد وعند ذلك تلجأ الدولة إلى منع هذه المضاربات عن طريق تحديد ما يمكن شيراؤه من قبل الفرد الواحد بحيث لا يزيد عن حد معين، ولا يمكن البائع من الزيادة على سعر معين يفرض من قبل الدولة في تلك الظروف (١). وربما سعرت الدولة سلعة ما لحاجتها إليها، ولقد كان ذلك يتسبب في اخصاء هذه السلعة وعدم وجودها في الأسواق لتوقف حلب الناس لها خوفاً من الخسارة (٢).

ولم يكن التأثير على الأسعار من قبل الدولة يقتصر على الطريقة المباشرة والتي ذكرناها آنفاً، بل كان التأثير ربما جاء عن التصرف والتغيير في أسعار النقود التي يتم التعامل بها في الأسواق. إذ كثيراً ما أدى تغيير أسعار النقود أو ضرب نقود حديدة إلى اضطراب الناس في بيعهم وشرائهم وربما اختفت السلع من الأسواق لعدم جلبها خوفاً من الخسارة (٣).

وذلك نتيجة لتغيير القيمة الحقيقية لهذه النقود،، وهذا يعني الخسارة ولا شك بل أحياناً ما يلزم البائعون بخفض أسعار سلعهم بقدر انخفاض سعر الذهب (٤).

<sup>(</sup>١) السلوك ٤/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ٧٣٤/٤.

<sup>(</sup>T) السلوك 7/303.

<sup>(</sup>٤) السلوك ٤٣٦/٤ ، وانظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص٣٨ .

### المبحث الثالث: الناحية العلمية و الفكرية

لقد كان عصر المقريزي حافلاً بالحياة العلمية و الفكرية، و كانت مصر على عصر سلاطين المماليك ميداناً لنشاط علمي واسع يدل عليه ذلك الستراث الضحم من موسوعات أدبية و كتب تاريخية و مؤلفات في العلوم الدينية تركها علماء ذلك العصر، و يربط السيوطي بين هذا النشاط العلمي الواسع في ذلك العصر، و بين إحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد أن سقطت بغداد ويقول: إنه منذ إحياء الخلافة العباسية في مصر غدت هذه البلاد " محل سكن العلماء ومحط الفضلاء (۱).

و الواقع أنه ما كان لهذا النشاط العلمي أن يزدهر في مصر في عصر المماليك لولا تشجيع بعض سلاطين المماليك للعلم و العلماء و قد وصف أبو المحاسن السلطان الطاهر بيبرس بأنه "كان يميل إلى التأريخ و أهله مسيلاً كسبيراً ، ويقول سماع الستأريخ أعظم مسن التجارب " (٢).

و لقد عداد الجامع الأزهر في عهد الظاهر بيبرس إلى سابق عهده، قصبة لطلاب العلم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، و ظهر في عصر بيبرس بعض أعلام الأدب و التأريخ أشهرهم: محي الدين عبدالظاهر، و ابن خلكان، و جمال الدين بن واصل (٣).

كذلك وجد من سلاطين المماليك كالسلطان الغوري من حرص على

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة للسيوطى ٨٦/١ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>٣) العصر المماليكي في مصر و الشام د. سعيد عبد الفتاح عاشور ص ٣٤٢.

عقد المجالس العلمية و الدينية بالقلعة مرة أو مرتين، أو أكثر كل أسبوع و قد بحثت في تلك المجالس مختلف المسائل العلمية والدينية التي تناقش فيها الحاضرون من كبار العلماء و الفقهاء (١).

و كذلك اشتغل بعض أمراء المماليك و أبنائهم في مصر بالتأريخ و الفقه، و الحديث، و اللغة، بل تصدى بعضهم لإقراء الطلبة و التدريس لهم (٢).

### المدارس و المكتبات:

أما المدارس و المكتبات فقد نشطت في عهد المقريزي نشاطاً كبيراً وذلك يدل على رعاية سلاطين المماليك النشاط العلمي لإنشائهم كثيراً من المدارس مثل المساجد، و لقد بدأت العناية بالمدارس منذ عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، فلقد عني عناية حاصة بالمدارس و أنشأ بعض المدارس الشهيرة مثل المدرسة الناصرية و المدرسة الإصلاحية، و المدرسة القمحية (٣)

و من المدارس العديدة التي أسسها سلاطين المماليك المدرسة الظاهرية نسبة إلى الظاهر بيبرس، و المدرسة الناصرية التي شيدها السلطان الناصر محمد، ومدرسة السلطان برقوق التي أنشأها بين القصرين، و لم تكن جميع المدارس التي شيدها سلاطين المماليك في المدن الكبرى، وإنما شيدوا إلى القرى و الريف مثل مدرسة سرياقوس أنشأها السلطان برسباي.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣٤٢

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك للسخاوي: ٢٢١ ، وانظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار ٣٦٣/٣–٣٦٤ .

و كذلك كان أمراء المماليك أشد حماسة لإنشاء المدارس، و من ذلك المدرسة الجمالية، أو المحمودية التي بناها الأمير حمال الدين محمود، و هو أحد أمراء السلطان فرج بن برقوق (١).

وصفها المقريزي بقوله إلها من أحسن مدارس مصر (٢) و جرت العادة عند الفراغ من إنشاء مدرسة في عصر المماليك أن يحتفل بافتتاحها احتفالا كبيرا يحضره السلطان و الأمراء و الفقهاء والقضاة و الأعران و يحسد بساط فاخر في وسط المدرسة به ألوان الأطعمة و الحلوى و الفواكه و بعد أن يخلع على من أسهم في بناء المدرسة من المعلمين و البنائين و المهندسين، يعين للمدرسة موظفيها من المدرسين و الفقهاء و المؤذنين و القراء، و الفراشين وغيرهم (٣).

و كانت وظيفة التدريس بالمدرسة جليلة القدر يخلع السلطان على صاحبها و يكتب له توقيعاً من ديوان الإنشاء يختلف باختلاف المادة التي يدرسها المدرس تفسيراً كانت أو حديثاً، وفي هذا التوقيع يقدم السلطان النصح للمدرس بأن يظهر مكنون علمه للطلاب، و يقبل على الدرس وهو طلق منشرح الصدر ليستميل إليه طلبته، و يربيهم كما يربي الوالد ولده (٤).

<sup>(</sup>١) العصر المماليكي ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) المواعظ و الاعتبار ٢/٣٩٥–٣٩٧ .

<sup>(</sup>T) السلوك 7×273.

<sup>(</sup>٤) صبح الأعشى ٢٤٦/١١ .

كذلك طلب من المدرس أن ينظر في طلبته، و يحثهم في كل وقت على الاشتغال (١).

و جرت العادة على تعيين معيد أو أكثر لكل مدرس، ليعيد للطلبة ما ألقاه عليهم المدرس ليفهموه و يحسنوه، كما يشرح لهم ما يحتاج إلى شرح (٢). و الواقع أن المدارس في عصر المماليك تمتعت بدخل مالي ثابت مكنها من أداء رسالتها و تدعيم نظامها، و كان مصدر ذلك الدخل الأوقاف من أراض و بيوت و أسواق و معاصر وغيرها و هي أوقاف كان ينفق من ربعها على المدرسة، و من فيها من مدرسين و طلاب علم و موظفين (٣)

#### المكتبات:

وإن كانت الحياة العلمية قد نشطت في عصر المماليك، فإنه يلاحظ أن السركن الأول للنشاط العلمي في أي زمان و مكان هو الكتب و المكتبات، فبدون الكتب و المكتبات لا تستطيع المدارس أن تؤدي مهمتها، و لا يستطيع المعلمون، والمتعلمون أن يواصلوا رسالتهم لذلك لا عجب إذا شهد عصر المماليك نشاطا منقطع النظير في التأليف من ناحية، وفي جمع الكتب و إنشاء المكتبات و العناية بها من ناحية ثانية.

<sup>(</sup>١) العصر المماليكي ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) السلوك ١/٠٧.

<sup>(</sup>٣) المحتمع المصري في عهد سلاطين المماليك د . سعيد عاشور ١٤٧-١٤٨ ، وانظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٤٠ .

و كان سلاطين المماليك أنفسهم أول من قدر أهمية الكتب، فاحتفظوا في قلعة الجبل بخزانة كتب جليلة القدر، حوت مجموعة ضخمة من الكتب الدينية و غيرها، و قد ظلت هذه الكتب محتفظة بأهميتها(١) رغم الحريق الذي تعرضت له على عهد السلطان الأشرف خليل (٢) بن قلاوون (٣). أما مكتبات المدارس و الجوامع في عصر المماليك فكائن على درجة فائقة من الإعداد و الغنى ، فإذا كان السلطان الظاهر بيبرس قد أنشأ المدرسة الظاهرية ، فإن المراجع تشير إلى أنه ألحق بتلك المدرسة خزانة كتب جليلة تشتمل على مجموعة ضخمة من المراجع في مختلف العلوم وكذلك حرص السلطان قلاوون على أن يزود مكتبة المدرسة المنصورية بالكثير من الكتب في التفسير و الحديث و الفقه و اللغة و الطب و الأدبيات ، و كذلك المدرسة الناصرية التي أقامها السلطان الناصر محمد، إذ أنشأ كما حزانة كتب جليلة (٤).

و هكذا فقد كان عصر المقريزي حافلاً بالكتب و المكتبات و المدارس التي انتشـرت في كـثير مـن القطاعات المصرية آنذاك مما كان له أثر في إثراء الحركة العلمية.

ولا أدل على تلك الحركة العلمية النشطة مما ألفه العلماء كالسخاوي وابن تغري بردي وابن حجر العسقلاني والمقريزي رحمهم الله جميعاً من مؤلفات عظيمة ما زالت تثري مكتبات العالم إلى يومنا هذا .

<sup>(</sup>١) العصر المماليكي ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أحد سلاطين المماليك في مصر حارب الصليبيين في الشام واسترد عكا وصور وصيدا وقلعة الروم و بيسان ، قتله بعض المماليك غيلة بمصر سنة ١٢٩٤م . الموسوعة العربية ص ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار ٢١٢/٢ ، وابن تغري بردي النجوم الزاهرة ٣٣/٨ .

<sup>(</sup>٤) العصر المماليكي د. سعيد عاشور ص ٦٤.

#### المبحث الرابع: الناحية الدينية والاجتماعية.

ولقد كان لأهل ذلك الزمان حياتهم الاجتماعية المميزة وكان للناس عاداتهم وأعرافهم وأعيادهم المميزة ، وكان لهم أفراح وأتراح شكلت حياتهم وأثرت فيها التأثير الكبير .

وتلك الحياة الاجتماعية التي كانت في ذلك العصر منها ما كان موافقاً للشرع وقائماً على أصول الإسلام، ومنها ما كان مخالفاً للإسلام ومبتدعاً لا أصل له وإنما هو من قبيل البدع التي أدخلت إلى الإسلام، والإسلام منها براء.

### الحياة الاجتماعية في نطاق الأسرة:

لعـــل أهم ما يمكن الإشارة إليه تحت هذا العنوان هو المبالغات الكبيرة التي كانت تتم أثناء حفلات الزواج من إسراف وتبذير ومبالغات في المهور، ولا يخفى ما لهذا الأمر من آثار سلبية.

ولكن هذه العادات غالباً ما كانت تتم بين رجالات الدولة المملوكية وكبار التجار.

ولعل من المؤسف حقاً أن هذه الإنفاقات الضخمة تتزامن مع وقوع الناس في الأزمات الخانقة كالمجاعات وموجات الغلاء وقلة المعيشة ومن أسوأ ما يمكن الإشارة إليه أيضا في صدر الحديث عن الأسرة هو جرأة رجالات الدولة المملوكية على نظام الإرث الشرعى .

ولا يخفى على أحد أن ذلك التشريع الرباني أعطاه الإسلام الحماية العظمى والأهمية الكبرى ولم يدعه للبشر يعبثون فيه كيفما يريدون ويشتهون بل حفظه الله تبارك وتعالى. مما حفظ به هذا الدين وذلك

حفظاً للحقوق من الضياع أو التلاعب بها لدى أصحاب الجشع وأرباب الأموال (١).

لكن كثيراً ما تجرأ المماليك على أخذ مواريث الناس ومصادرتها والتلاعب ها دون وجه حق (٢).

وجعلوا لها ديواناً يسمى ديوان المواريث الحشرية، حيث أصبحت الأموال التي لا وارث لها من جملة أموال السلطان (٣).

وأصبح تحصيلها مجالاً لظلم أو أكل حقوقهم دون وجه حق إلا حب المال بكل وسيلة وطريقة مما زاد معاناة الناس وفقرهم ولا يخفى ما لذلك من تأثير كبير على قضية مهمة وهى قضية التوزيع وبالذات التوزيع الشخصي باعتبار أن نظام المواريث في الإسلام أحد القنوات المهمة في الاقتصاد الإسلامي.

و لم يقتصر أمر الدولة المملوكية على أكل أموال الناس عامة بل تعداه إلى أكل أموال اليتامي وأخذها بدون وجه حق (٤).

ثم لا غـرابة بعـد هـذا كلـه أن يكـون أغلب الناس فقراء محرومين لا يـرجى غناهم وقد تكاثرت عليهم الديون وتراكمت عليهم الهموم من كل صوب.

فالغلاء والأسعار من ناحية ومن ناحية أحرى قلة الوارد واحتكار

<sup>(</sup>١) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي السلوك ٢٩٠/٣ ، والخطط ١٠٥/١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي الخطط ١١١/١ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي السلوك ٦٦٨/٣ .

ما يعود إليهم عن طريق الإرث ونحوه حتى أصبح كثير منهم لا يحد ما يقتات به كما مر ذلك في الإقطاع في عهد المماليك .

#### أ- الأعياد والاحتفالات:

ولعل أكثر القضايا حساسية في ذلك العصر هي ما يتعلق بقضية الأعياد والاحتفالات فقد كثرت وتعددت ومنها ما كان مشروعاً ومنها ما كان مختلقاً لا أصل له في الإسلام، بل هو من الأعياد البدعية التي نقلت إلى الدولة المملوكية (١).

أما المشروع فعيد الفطر وعيد الأضحى وفي هذين العيدين كانت توزع الهدايا العينية والنقدية ويوسع فيهما على الناس وعلى أرباب الوظائف ورجالات الدولة المملوكية والفقراء وغيرهم (٢).

إضافة إلى ذلك كان هنالك أعياد ليست بمشروعة في الإسلام وهي إما أعياد النصارى مثل عيد الميلاد (٣) والغطاس (١) والنوروز (٥) القبطي وإما

<sup>(</sup>١) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي السلوك ٦٦٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) عسيد المسيلاد ذكرى مولد السيد المسيح يلي صيام أربعين يوماً وهو يوم ٢٥ ديسمبر بالتقويم الغربي وقد. التصقت به عادات وتقاليد قومية . الموسوعة العربية ص ١٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) عيد تعميد عيسي عليه السلام في نمر الأردن ويوافق ١٩ يناير عند النصاري نفس المرجع ص ١٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) هو عيد الأقباط في مصر ويقع في رأس السنة الزراعية المصرية القبطية في ١١ سبتمبر .

أنها مما حلفه الفاطميون مما ابتدعوه من المواسم والأعياد مثل عيد الغدير وعيد النصر وموسم رأس السنة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومولد الحسين رضي الله عنهما ومولد فاطمة رضي الله عنها وموسم فتح الخليج وغير ذلك من الأعياد البدعية ولقد تميزت هذه الأعياد بكثير من الإسراف و التبذير والمفاخرة من قبل الحكام والناس حيث تنفق فيها وعليها الأموال الطائلة ولعل أكبر شاهد على ذلك ما يحدث في موسم فتح الخليج وموسم الغطاس (١).

ومن العجيب أن هذه الإنفاقات السرفية على الأعياد والاحتفالات تحدث في كتير من السنوات والناس يعيشون حياة الضنك والفاقة والحاجة (٢) ، ولا شك أن تلك الاحتفالات المبتدعة التي لم تشرع في الإسلام تؤثر تأثيرا عظيما على المقدرات التي يمتلكها الجماعات والأفراد وتجعل كثيرا من أبناء الأمنة الإسلامية يعيشون حياة الفقر والفاقة بسبب ما يستوفى من أموال طائلة في تلك الاحتفالات والأعياد والمناسبات التي لا تنتهي إلا وقد جاء غيرها على مدار العام.

ومن ناحية أخرى فهي تؤثر تأثيراً مباشراً في مسائل الاعتقاد وتقدح في التوحيد لمنا يحصل فيها من شركيات وفسوق ومجون مخالف لما جاء في الإسلام وبالتالي تؤثر على ما يحدث في البلاد من غلاء وكساد وغير ذلك من الآفات والأضرار لما للمعصية من تأثير سلبي على البلاد والعباد وتلك سنة الله تبارك وتعالى فيمن يخالف ويعارض سنته (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (٣).

<sup>(</sup>١) الخطط والآثار ١/٠٧١ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ٢/٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) المقريزي وآراؤه الاقتصادية أحمد صالح ص ٦٠ .

#### ب- العادات والمفاسد الضارة:

هـنالك بعـض العادات والمفاسد التي انتشرت في عصر المقريزي رحمه الله ولعل من أبرز تلك المنكرات والعادات الفاسدة شرب الخمور وتجارة البغاء ولقد كان للحكام من فترة إلى أخرى ثورة على تلك المنكرات التي يباشرها الرعاع من الناس ولعل للسلطان الناصر بن قلاوون قصب السبق في إنكار تلك المفاسد ومحاربتها والأخذ على أيدي السفهاء.

يقول المقريزي رحمه الله (وأبطل الملك الناصر محمد بن قلاوون عدة جهات قد ذكرت في الروك الناصري وآخر ما أدركنا إبطاله ضمان الأغاني وضمان القراريط في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة على يد الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون، فأما ضمان الأغاني فكان بلاء عظيماً وهو عبارة عن أخذ مال من النساء البغايا فلو خرجت أجل امرأة في مصر تريد البغاء حتى أنزلت اسمها عند الضامنة وقامت مما يلزمها لما قدر أهل مصر على منعها من عمل الفاحشة .

وكان على النساء إذا تنفسن أو عرسن امرأة وخضبت امرأة يدها بحناء أو أراد أحد أن يعمل فرحا لا بد من مال بتقرير تأخذه الضامنة ومن فعل فرحاً بأغان أو نفس امرأته من غير إذن الضامنة حل به بلاء لا يوصف (١) وقد أبطل كل تلك العادات القبيحة والأفعال المنكرة السلطان الناصر قلاوون ومنع المجاهرة بها.

<sup>(</sup>١) الخطط والآثار ١٠٦/١ ، وانظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٦٢ .

# ج- الذنوب والمعاصي وآثارها الاجتماعية :

لا أحد يشك في أن للذنوب والمعاصي آثار كبيرة وخطيرة على الفرد والجماعات في المجتمع المسلم.

والسناظر إلى سنة الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة يعلم علم اليقين أن ما حدث من بلاء ومحن ومسخ وعذاب كان بسبب ذنوهم ومعاصيهم ومجاهر هم ها أمام الملأ من الناس دون مبالاة أو حياء من الخالق سبحانه وتعالى، ولكن النتيجة أن أذاقهم الله لباس الجوع بما كانوا يصنعون، فبدل أمنهم خوفاً ورغد عيشهم نقصاً وجوعاً وعريا وهكذا تكون الذنوب والمعاصي سبباً مباشراً في أخذ الله القرى وأهلها بما كانوا يفسدون في الأرض وبما كانوا يظلمون (وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون ""

ولا شك أن المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى والابتعاد عن نهجه وشرعه سبب من الأسباب التي تؤدي إلى قلة الرزق والقحط والأمراض التي تصيب الناس في أنفسهم ودواهم.

قال تعالى (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) (٢) وقال تعالى مبيناً أن الاستقامة سبب من أسباب الرزق وكثرة الخيرات (وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا) (٣).

<sup>(</sup>١) آل عمران آية ١١٧

<sup>(</sup>٢) الأعراف آية ٩٦

<sup>(</sup>٣) الجن آية ١٦

قال تعالى (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) (١) ويقـول عليه الصلاة والسلام مبيناً أثر المعصية (و لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ٠٠) الحديث (٢).

ولقد أشار المقريزي رحمه الله إلى هذا الأمر وهو وقوع الناس في الذنوب والمعاصي وبعدهم عن منهج الله تبارك وتعالى وإغراقهم في المنكرات حيث ربط ذلك بما أصابهم من نكبات ومجاعات في المعيشة إذ يقول (وقد حل بالناس الفاقة مما أصابهم من نكبات ومجاعات وعمت الشكاية ولا يزداد الناس إلا إعراضاً عن الله، فلا حرم أن حل بهم ما حل ولا حول ولا قوة إلا بالله) (٣).

ويقول في موضع آخر (وكان قد تتابع على أهل مصر والقاهرة في إظهار المسنكرات وترك الإنكار وإباحة الأمر والنهى وتفاحش الأمر وما استطاع أحد من العامة الإنكار باليد ولا باللسان وصار هذا السحت مما ينفرد به السلطان به لنفقته وطعامه... - إلى أن قال - وكثر اجتماع الرجال والنساء في شهر رمضان لاسيما على الخليج لما فتح ، وعلى مصر الماء وزاد وظهر الناس في النيل بمعاص نسأل الله أن لا يؤاخذنا بما وأن لا يعاقبنا عليها بجرأة أهلها (ئ).

<sup>(</sup>١) النحل آية ١١

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي وانظر صحيح الترغيب والترهيب للمنذري تحقيق الألباني ص ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي الخطط ١٠٥/١ ، وانظر المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الخطط والآثار ١٠٥/١ .

وإن كان قد ساق المقريزي هذا الكلام عن أحداث سنة تسعين وخمسمائة إلا أن آثار المعاصي والذنوب لا تكاد تختلف في أي زمان أو أي مكان، فإن الله إذا أخذ كان أخذه قوياً وبطشه شديداً وعذابه أليماً.

ومن ثم يتضبح لنا مدى ما يكون للمخالفة عن أمر الله تعالى من نتائج وخيمة وعواقب سيئة في الأوطان والأبدان.

وأيضاً مدى ما للطاعة من خيرات وبركات على العباد والبلاد فكلما استقام الناس على منهج الله وحققوا توحيده وقاموا بأمر الله فتح الله عليهم بسركات من السماء والأرض ومن تتبع سنن التاريخ وجد ذلك ماثلاً أمام عينية فما ينزل بلاء إلا بسبب ذنب ولا ترفع عقوبة عن العباد إلا بتوبة صادقة ورجعة أكيدة.

ويمكن معرفة ذلك من خلال الاستقراء للأمم السابقة وما حل بهم من عقوبات ونزل هم من نكبات، وما حصل للطائعين والقائمين على منهج الله من نصر وتأييد وسعة رزق (١).

<sup>(</sup>١) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٦٦.

# د- التكافل الاجتماعي والأزمات الاقتصادية:

لقد اجتاح المحتمعات في عصر المقريزي رحمه الله كثير من الكوارث والأزمات لعل من أسوأها المحاعات العظيمة التي لحقت بالناس في ذلك الحزمان وهي كثيرة وعديدة ولعل من أخطرها وأشدها وأبرزها على الناس تلك المحاعات السي حدثت من سنة 7.4 هـ إلى سنة 1.4 هـ إلى سنة 1.4 هـ وبصرف النظر عن أسباب تلك المحاعات أو من كان السبب فيها فقد نتج آثار سلبية كثيرة حداً أو دت بحياة كثير من الناس (7).

كما عم بسب تلك المجاعات أمراض كثيرة أودت بحياة كثير من الناس وكانت سبباً لوفاهم ، ولذلك يقول المقريزي: (ومات من أهل إقليم مصر بالجوع نحو ثلثي الناس) (٦) ، كما فشت الطواعين بدمشق وضواحيها وكذلك ببلاد فلسطين وحوران وعجلون ونابلس وطرابلس ومات خلق كثير من جراء تلك المصائب (٤) .

# هـ - الأوقاف وأثرها على الحياة الاجتماعية:

لقد ازدهرت الأوقاف في العصر المملوكي ولعل أهم أسباب ازدهارها لجوء أمراء المماليك إلى تحصين أموالهم ضيد المصادرات مسن قيبل حكام المماليك إضافة إلى التهرب من ديوان المواريث الحشرية بالإضافة إلى الشعور الديني لدى أمراء المماليك والتنافس بين السلاطين

<sup>(</sup>١) المقريزي إغاثة الأمة ص ٤٣

<sup>(</sup>٢) المقريزي إغاثة الأمة ص ٤٣

<sup>(</sup>٣) المقريزي السلوك ٢٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي وآراؤه الاقتصادية ص ٦٧ .

والأمراء على إقامة الأوقاف وذلك نتيجة للحالة الاقتصادية الجيدة التي يعيشها السلاطين والأمراء (١).

ولقد كان للأوقاف دور كبير في أعمال البر والإحسان حيث أصبح للفقراء والمعوزين والأيستام وطلبة العلم نصيب محدد من ثروة الأغنياء عن طريق الأوقاف .

ولقد تعددت أوجه البر التي تصرف فيها الأوقاف، ولعل منها خلاص المسحونين ووفاء دين المدينين وفكاك أسرى المسلمين وتجهيز الطرحاء من أموات المسلمين وإطعام الطعام ومداواة المرضى وكسوة العرايا والمقلين والضعفاء في الشتاء والصيف وإرضاع الأطفال عند فقد أمهاهم وعجزهن عن إرضاعهن (٢).

كما اهتمت الأوقاف بالمواسم الدينية مثل إطعام الفقراء في رمضان وكسوهم في الأعياد (٣) كما ساهمت في توفير مياه الشرب للناس والمدارس وساهمت مساهمة كبيرة في الرعاية الصحية، وذلك بإنشاء البيمارستانات مـــثل بيمارســـتان السلطان الملك الناصر الذي وقفه لمداواة المرضى من المسلمين رجالاً ونساء الأغنياء منهم والفقراء المقيمين بمصر والواردين إليها

<sup>(</sup>١) محمد محمد أمين الأوقاف والحياة الاجتماعية ص ٧٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٣٣ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١٥٥

### و - الأوقاف الدينية والثقافية:

لقد قامت بدور كبير من أجل تدعيم المساجد والجوامع وتمكينها من أداء رسالتها ولقد كان لذلك دور كبير في تقوية الشعور الديني عن طريق تلك المؤسسات الدينية، فجميع هذه الأماكن ممتلئة بالأئمة والخطباء والفقهاء والمساكين، وكل هؤلاء لهم مقرر من سائر ما يحتاج إليه مما أوقف عليهم مسن البلاد والضياع والأملاك والحوانيت ولهذه الأوقاف مباشرون وعمال وغير ذلك (۱).

وإلى جانب المساجد والجوامع كان هناك المدارس الخوانق والربط حيث أوقفت عليها الأوقاف المختلفة للإنفاق عليها كما كان لها دور كبير في تسهيل تأدية الحج لغير القادرين (١).

كما ساهم الوقف مساهمة فعالة في الجهاد في سبيل الله حيث وجد من أمراء المماليك من أوقف بعض أملاكه على بعض الأبراج الواقعة في الثغور الشمالية لدولة المماليك ، مثل برج الأمير يشبك الداوادار بالإسكندرية حيث أوقف الأمير يشبك عليه أراضي بالوجه البحري للإنفاق عليه وعلى ذخيرته وما فيه من المقاتلين (٣).

ولقد كان للأوقاف دور كبير في الحركة العلمية حيث ساهمت في إنشاء المدارس ووقفت لها الأوقاف للإنفاق عليها وعلى مدرسيها وطلاب العلم فيها وساهمت في تعليم الأيتام وإقرائهم، وممن اعتنى بذلك الأمير صرغتمش «٣»،

<sup>(</sup>١)محمد محمد أمين الأوقاف والحياة الاجتماعية ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٦٣ .

وعلى الرغم من دور الأوقاف النشط وما قامت به من دور فعال في مجالات عديدة كالحسركة العلمية ودور العبادة والمدارس والبيمارستانات والثغور وغيرها ، فلم تخلو من صعوبات ومواجهات وتحديات لعل من أهمها : 1- تأثرها بالأحوال الاقتصادية السائدة فقد تأثرت كثيراً بتغير رقم النقود حيث تأثر موظفوها والمرتزقون منها (۱) .

٢- تدخل الدولة المملوكية بإبطالها وتحويلها إلى إقطاعات لمن تشاء الدولة (١٧)
 مما تسبب في حرمان جهات ونواحي اجتماعية كثيرة عن ريع هذه ا
 لأوقاف (٣) .

<sup>(</sup>١) السلوك ٤/٧٢

<sup>(</sup>٢) السلوك ١٣٤٥/٣ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي و آراؤه الاقتصادية ص ٧٠ .

الفصل الثاني: حياة المقريزي

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : نسبه وولادته ونشأته ووفاته .

المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه .

المبحث الثالث: مذهبه.

### المبحث الأول: نسبه وولادته ونشأته ووفاته

هو تقي الدين أبو محمد (١) أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم بـن محمد بن أبي الحسن بن عبدالصمد بن تميم الحسين العبيدي (٢) البعلي الأصل القاهري سبط ابن الصائغ ويعرف بابن المقريزي (٣) الشافعي (٤).

ولــد في القاهــرة (٥) في حارة برجوان (٦) في قسم الجمالية بعد سنة ست وستين وسبعمائة للهجرة ونشأ في كنف أسرة عرفت بالمشاركة في تحصيل العلم وبثه.

<sup>(</sup>۱) هكـــذا كـــناه ابن حجر في المجمع المؤسس بينما كناه السخاوي تبر المسبوك في ذيل الملوك ٢٠/١ والضوء اللامع ٢١/٢ بأبي العباس .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع للسخاوي ٢١/٢

<sup>(</sup>٣) أشار ابن حجر (المحمع المؤسس) وتلميذه السخاوي في التبر المسبوك والضوء اللامع إلى أن المقريزي نسبة إلى حارة المقارزة في بعلبك حيث نزلها جده الأعلى (إبراهيم).

<sup>(</sup>٤) أشار ابن حجر (إنباء الغمر ١٧١/٩) إلى أن جد أحمد لأبيه عبدالقادر وأباه علياً كانا حنبليين وأن الإمام أحمد بن على نشأ حنفياً على مذهب جده لأمه ثم تحول شافعياً بعد أن جاوز العشرين.

<sup>(</sup>٥) الخطط والآثار ٢/١

<sup>(</sup>٦) حـــارة بـــرجوان نســــبة إلى أبي الفتوح برجوان خادم العزيز الفاطمي ومدير دولته ، قتله الحاكم بأمر الله الفـــاطمي ســــنة تسعين وثلاثمائة للهجرة بعد أن أظل في دولته ابن خلكان . وفيات الأعيان ٢٧٠/١ ، الخطط والآثار ٣/٢ .

فحده لأبيه (محي الدين أبو محمد عبدالقادر) (١) (ت ٧٣٢ هـ) نشأ في بعلبك وسمع فيها على زينب بنت كندي (ت ٢٩٩ هـ).

وكانت له رحلة في طلب الحديث النبوي وتحصيله إلى حمص وحلب ودمشق والقاهرة والإسكندرية جمع فيها على عدد وافر من أعلام الحفاظ والمسندين في عصره كأبي المكارم النصيبي (ت ٢٩٦ هـ) وابن القواس (ت ٢٩٨ هـ)، وأبي الفضل ابن عساكر (ت ٢٩٩ هـ)، وابن مشرف (ت ٧٩٧ هـ) وابن النحاس (ت ٧١٠) وسبط زيادة (ت ٧١٢ هـ) والستقى سليمان (ت ٥١٥) ويجيى بن سعد (ت ٧٢١) وعدد من أعيان الحنابلة وكبار المحدثين في الشام، مما أهله لتولي مشيخة دار الحديث البهائية فانتفع به جمع وافر من الطلبة (٢).

وجده لأمه (ابن الصائغ الحنفي (٣) (ت ٧٧٦ هـ) نشأ في القاهرة وأخذ العربية عن أبي حيان الغرناطي (ت ٧٤٥) والمعاني والبيان عن العلاء القوني (ت ٧٢٩ هـ) والجلال القز ويني (ت ٧٣٩ هـ) والفقه عن ابن عبدالحق (ت ٧٤٤ هـ) والقراءات إفراداً وجمعاً للسبعة والعشرة عن محمد المصري (ت ٧٢٤ هـ) والتقي ابن المكي (ت ٧٢٥ هـ) والحديث النبوي عن الدبوسي (ت ٧٢٩ هـ) وابن سيد الناس (ت ٧٦٤).

وكانت له رحلة إلى دمشق سنة ثمان وعشرين وسبعمائة للهجرة جمع فيها على (الحجار) (ت ٧٣٠ هـ) والمزي (ت ٧٤٢ هـ) والبزرالي (ت ٨٣٩ هـ) وتصدر في الجامع الأموي للعربية والإقراء، وأقرأ الشاطبية هناك غير مرة، ثم عاد إلى القاهرة وأخذ من أعيان علمائها، وولي إفتاء دار العدل يوم الخميس ثاني عشر ربيع الآخر سنة خمس وستين وسبعمائة.

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الذهبي ذيل العبر ص ١٧٢ وابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ١٦/٤ ١٦/٤ ١٧٠)

<sup>(</sup>٢) درر العقود الفريدة للمقريزي تحقيق د/ محمد كمال الدين عزالدين على ١٥/١-١٦.

<sup>(</sup>٣) هـــو شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي الحسين الزمردي الحنفي ، له ترجمة في ابن الجزري غاية النهاية ٢/٣٦١–١٦٤ ، والسلوك ٢٤٥/٣ ، وإنباء الغمر ٩٥/١–٩٦ والدرر الكامنة لابن حجر ٤٩٩/٣ .

ثم ولي قضاء العسكر وتدريس الفقه الحنفي في الجامع الطولوني يوم الاثنين شاي عشر رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة، كما كان نابحوا الطلبة يقصدون داره ليلاً لتحمل علم القراءات عنه، وظل على وظائفه تلك تاركاً ثروة واسعة، وعدة مؤلفات منها: (شرح ألفية ابن مالك) (والتذكرة السنحوية) (والاستدراك على المغني لابن هشام) (وشرح البردة) (والمثاني في المعاني) و (الثمر الجني في الأدب السني) و (المنهج القويم في القرآن العظيم) و (الغمز على الكنز).

وأشار إليه سبطه المقريزي بأنه كان من الأفراد في أمور الدنيا والدين كما نعـته (ابـن حجـر) بأنـه كان فاضلاً بارعاً حسن النظم والنثر، كثير الاستحضـار قوي البادرة، دمث الأحلاق وذهب (ابن الجزري) إلى أنه لم يكـن في زمـنه حـنفي أجمع للعلوم منه، ولا أحسن ذهناً وتدقيقاً وفهما وتقريراً وأدباً).

أما والده علاء الدين علي بن محي الدين عبدالقادر (ت ٧٧٩ هـ) فـــلا تمدنا المصادر بما يفيد كثيراً في نشأته وتكوينه ومقدار ثقافته فجل ما يعرف عنه أنه ولد في دمشق وسمع فيها الحديث النبوي وأن الغالب عليه من بين معارف وعلوم عصره (كتابه الإنشاء و الحساب) (١). وقد باشر التوقيع السلطاني وعدة وظائف مع دين متين وعقل راجح رصين (٢) وصاهر ابن الصائغ على ابنته أسماء بنت محمد بن عبدالرحمن بن علي بن أبي الحسن.

ولدت بالقاهرة يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر رجب سنة سبع وأربعين وسبعمائة وتوفيت بها ليلة الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة ثمانمائة ، وزفت بنت اثنتي عشر سنة على رجل يعرف (بنجم الدين المهلبي) ثم خلف عليها علاء الدين بعد مفارقة نجم الدين المهلبي لها في محرم سنة خمس وستين ، وأنجبت له أحمد ومحمد وحسن وكانت من أفضل نساء زمانها دينا وعفة وصيانة وعقلاً ومعرفة وصبراً وخبرة ، أقامت بالحمى إحدى وعشرين سنة، وبها ماتت ، وهي صابرة غير جازعة ولا متسخطة وابتليت في عينيها بداء، اقتضى الحال قطع جفنيها بالحديد فثبتت ولم تتأوه وصبرت لعظيم ما بليت به .

وكانت تديم قيام الليل، وصيام الاثنين والخميس، وتواظب على الأوراد من الذكر والقراءة والإحسان للأيتام والأرامل و الفقراء.

وتنشد الشعر قالت: سمعت أبي ينشد:

أحمامة الوادي بشرقي الفضا حاكى الشجون وان عجزت فهاكى لا تدعى وجداً وأنت خليقة قد يعرف الباكي من المتباكى (٣) أما تقي الدين أبو محمد أحمد بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي فقد نشأ نشأة حسنة فحفظ القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) المقريزي درر العقود الفريدة تحقيق د . محمد كمال الدين ١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ٣/٦/٣.

<sup>(</sup>٣) درر العقود الفريدة ٢٨٠/٢

وظلت زوجا له إلى أن توفاه الله يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان سنة تسع وسبعين وسبعمائة وعاشت بعده إلى سنة ثمانمائة وقد اقترنت بزوج غيره (١).

وقد كفل أحمد في طفولته وشبابه الأول جده لأمه ابن الصائغ وكان حنفي المذهب فنشأ السبط على هذا المذهب وظل من أتباعه إلى أن توفي أبوه سنة ٧٨٦ هـ فانقلب شافعياً (٢).

وسمع من حده لأمه الشمس بن الصائغ والبرهان الآمدي والعز بن الكويك والسنحم بن رزين والشمس بن الخشاب والتنوخي وغيرهم كثير وأحب الحديث ومال إليه وواظب على ذلك حتى أنه كان يتهم بمذهب ابن حزم ولكنه كان لا يعرفه، هذا مع كون والده وحده حنبليين.

ونظر في عدة فنون وشارك في الفضائل وخط بيده الكثير وانتقى وقال الشعر والنشر وحصل وأفاد وناب في الحكم وكتب التوقيع وولي الحسبة بالقاهرة غير مرة أولها في سنة إحدى وثمانمائة والخطابة بجامع عمرو وبمدرسة حسن، والإمامة بجامع الحاكم وقراءة الحديث ونظره بالمؤيد عوضاً عن المحب بن نصر الله حين استقرأه في تدريس الحنابلة بها.

وحمدت سيرته في مباشراته، وكان قد اتصل بالظاهر برقوق ودخل دمشق مع ولده الناصر سنة عشر وعاد معه وعرض عليه قضاؤها مرارا

فأبى وصحب يشبك الدوادار وقتا ونالته منه دنيا ؛ بل يقال أنه أودع عنده نقداً أو حج غير مرة وحاور،، وكذا دخل دمشق مرارا وتولى بها نظر وقف القلانسي والبيمارستان النوري ، مع كون شرط نظره لقاضيها الشافعي

<sup>(</sup>١) درر العقود الفريدة تحقيق د / محمد كمال الدين ١/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا للمقريزي تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ص ٢٠.

وتدريس الأشرفية والاقبالية وغيرها، ثم أعرض عن ذلك وأقام ببلده عاكفاً على الاشتغال بالتاريخ حتى اشتهر به ذكره وبعد فيه صيته وصارت له فيه جملة تصانيف ، وقد قرأت (١) (بخطه أن تصانيفه ندت على مائتي مجلدة كسبار وأن شيوخه بلغت ستمائة نفس وكانت له معرفة بالفقه والحديث والسنحو واطلاع على أقوال السلف وإلمام. بمذهب أهل الكتاب حتى كان يستردد إليه أفاضلهم للاستفادة منه، مع حسن الخلق وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصده والمحبة في المذاكرة والمداومة على التهجد والأوراد وحسن الصلاة ومزيد الطمأنينة فيها والملازمة للسنة.

وقد ترجمه (٢) شيخنا في معجمه بقوله وله النظم الفائق والنثر الرائق والتصانيف الباهرة وخصوصاً تاريخ القاهرة فانه أحيا معالمها، وأوضح محاهلها، وجدد مآثرها وترجم أعيالها .

ومن شعره في دمياط:

فقد زادني ذكراه وجداً على وجدي دياراً حكت من حسنها جنة الخلــد

سقى عهد دمياط وحياه من عهد ولا زالت الأنواء تسقى سحاها وهى أكثر من عشرين بيتاً.

مات في عصر يوم الخميس سادس عشر رمضان سنة خمس وأربعين وثمانمائة للهجرة بالقاهرة بعد مرض طويل وذلك على ما قاله شيخنا تكملة ثمانين سنة من عمره ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية رحمه الله وإيانا (٣).

<sup>(</sup>١) تساء الفـاعل هـنا تعود على الإمام السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع وهو يتحدث عن المقريزي ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) هاء الضمير تعود على ابن حجر العسقلاني .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ب ٢ ص ٢٤- ٢٥ للسخاوي التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي ٢/ ٢٤-٢٥ .

#### المبحث الثابي: شيوخه وتلاميذه

لقد تلقى تقي الدين أبو محمد أحمد بن علي المقريزي علومه وفنونه على كستير من علماء عصره حتى فاق أقرانه في زمنه بكثرة من أحذ عنهم من العلماء.

ذكر عنه السحاوي في الضوء اللامع بأن أعلام العلماء الذين تلقى عنهم العلم وأخذ منهم بلغوا حسب إحصائه لهم ستمائة شيخ (۱) ولا شك أن هــذا العــدد الضحم من العلماء والمفكرين الذين أخذ عنهم تقي الدين المقريري رحمه الله كانوا ذوي فنون مختلفة مما أثرى لديه علومه فبرز في محالات شئ كان من أكثرها شيوعاً وانتشاراً علم التأريخ، ولكن كانت له إسهامات متعددة في جوانب علمية مختلفة لم يقتصر على علم التأريخ الذي اشــتهر بــه، وكان من أبرز علماء عصره الذين أخذ عنهم علومه وفنونه المتعددة طوال حياته كما ذكر ذلك عنه د. محمد كمال في مقدمته لكتاب درر العقود الفريدة للمقريزي:

ا- الحراوي ناصر الدين محمد بن على بن سويد. إدريس الكردي الدمياطي (٢) المتوفى سنة (٧٨١ هـ).

۲ - جويرية الهكارية <sup>(۳)</sup> (ت ۷۸۳ هـ).

٣- أبا الفضل النويري (١) (ت ٧٨٦ هـ).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر لابن حجر ٢٠٨/١ ، والدرر الكامنة لابن حجر ٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) هي حويرية بنت أحمد بن الحسن بن موسى الهكارية السلوك للمقريزي ٣/ ٤٦٤ ، الدرر الكامنة ٤٩/٤

<sup>(</sup>٤) هو كمال الدين أبو الفضل محمد بن أحمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن القاسم بن عبدالرحمن بن القاسم بن عبدالرحمن بن القاسم بن عبدالله الهاشمي الشافعي له ترجمة في أنباء الغمر ٢٩٦/١ الدرر الكامنة٣٢٦/٣ .

- ٤ ابن طراد (١) (ت ٧٨٨هـ).
- ٥- الجمال الأميوطي <sup>(٢)</sup> (ت ٧٩٠ هـ).
  - ٦- العز ابن الكويك (٣) (٩٠٠هـ).
- ٧- العفيف النشاوري (٤) (ت ٧٩٠ هـ).
  - ۸- المنجم ابن رزين (٥) (ت ۲۹۱ هـ).
    - ٩- ابن الشهيد (٦) (ت ٧٩٣ هـ).
    - ۱۰ ابن الشيخه (۲) (ت ۷۹۷ هـ).
- (۱) هــو شــهاب الديــن أبــو العباس أحمد بن محمد بن عبدالمعطي بن أحمد بن عبدالمعطى بن علي بن طراد الأنصاري له ترجمة في المقريزي درر العقود الفريدة ۲۱۰ وابن حجر الغمر ۳۲۱/۱ .
- (٢) هــو إبراهيم بن محمد بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن يحي بن أبي المجد اللخمي الأميوطى وكان السماع عليه لصحيح البخاري، بقراءة البرهان الحلاوي في مجاورة المقريزي في الحرم المكي سنة (٣٨٧ هــ) ابن حجر إنباء الغمر الدرر الكامنة ٢٠/١-٦٠ .
- (٣) هــو عز الدين أبو اليمن محمد بن عبداللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح بن الكويك المربعي الشافعي ،
   له ترجمة في المقريزي السلوك ٥٨٨/٣ ، ابن حجر إنباء الغمر ٢٦١/١ الدرر الكامنة ٢٥/٤ .
- (٤) هـو عـبدالله بن محمد بن محمد بن سليمان بن موسى النيسابوري المكي له ترجمة في إنباء الغمر ٣٥٨/١، الدرر الكامنة ٣٠٠-٣٠١.
- (٥) هـو عبدالرحيم بن عبدالوهاب بن عبدالكريم بن الحسين بن موسى بن عيسى بن موسى العامري القاهري إنباء الغمر ٣٨٦/١ ، الدرر الكامنة ٣٥٨-٣٥٨ .
- (٦) هــو فــتح الديــن أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيم بن أبي بكر المعروف بأبي الشهيد الدمشقي الشافعي له ترجمة في المقريزي السلوك ٢٢٣/٣ ابن حجر إنباء الغمر ٢٦٦/١-٤٢٧ .
- (٧) هــو زيــن الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن مبارك بن حماد الغزي. له ترجمة في المقريزي السلوك ٣/ ٨٣٣ ابن حجر إنباء الغمر ٥٣٥/١ الدرر الكامنة ٣٢٥-٣٢٤/٢ .

<sup>(</sup>١) هو نحم الدين أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي العز بن صاع بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن حبير بن وهيب. له ترجمة في المقريزي السلوك ٨٥٥/٣وابن حجر إنباء الغمر ٣٨١/١ الدرر الكامنة ١٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) هو شمس الدين محمد بن يوسف بن أبي المجد انظر ترجمته في ابن حجر إنباء الغمر ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) هو برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد بن عبدالمؤمن بن سعد بن علوان بن كامل التنوخي البعلي له ترجمة في ابن الجزري غاية النهاية ٧/٢-٨ والمقريزي السلوك ٩١٠/٣ وابن حجر إنباء الغمر ٢٢/٢-٢٣ ، الدرر الكامنة ١١١١-١٢ وابن تغري بردي النجوم لزاهرة ١٦٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤) هـو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن على بن ضرغام بن على بن عبد الكافي له ترجمة في ابـن الجـزري غايـة السنهاية ٢٠٧/٢ وابـن حجـر إنـباء الغمـر ٢٥/٢ والسـخاوي الضـوء اللامع ١٩/٩ .

<sup>(</sup>٥) هو سراج الدين عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبدالله .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا يحي المقدسي شهاب الدين له ترجمة في المقريزي السلوك ٣ / ١٠٩٠ وابن حجر إنباء الغمر ٢٠٩/٢ .

۱۷ – العماد الحنبلي (۱) (ت ۸۰۶ هـ).
۱۸ – الزين التاجر (۲) (ت ۸۰۰ هـ).
۱۹ – السراج البلقيني (۳) (ت ۸۰۰ هـ).
۲۰ – الزين العراقي (٤) (ت ۲۰۸ هـ).
۱۲ – الفرسيسي (٥) (ت ۲۰۸ هـ).

(١) هــو عمــاد الديــن أبــو بكــر بــن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر بن سالم المقدسي الصالحي له ترجمة في إنباء الغمر ٢١٢/٢ والسخاوي الضوء اللامع ٢٦/١١ .

(٢) هو زين الدين أبو بكر بن محمد بن عبدالله بن مقبل الحنفي المعروف بالتاجر ترجم له المقريزي في درر العقود الفسريدة مشيراً إلى أنه لزمه سنين وكان في صغره وبداية طلبه إذا أراد أن يتكلم في درسه يأخذه الحياء، فيسكت وكان درسه بالمدرسة الظاهرية بيبرس بحضرة جع كبير.

(٣) هــو ســراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صاع بن شهاب بن عبدالخالق بن الحق الكتاني العســقلاني الشافعي. له ترجمة في المقريزي السلوك ١١٠٨/٣ وابن حجر إنباء الغمر ١/٥٤٦-٢٤٧ وابن تغري بري الدليل الشافي ٤٩٧/١ والسخاوي الضوء اللامع ٥/٦-٩٠.

- (٤) هــو زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن إبراهيم المهراني، العــراقي. له ترجمة في ابن الجزري غاية النهاية ٣٨٢/١ والمقريزي السلوك ٣/ ١١٢٨ وابن حجر إنباء الغمر ٢/ ٢٧٥ وابن تغري بردي المنهل الصافي ج٢ والضوء اللامع ١٧١/٤ .
- (°) هــو شمــس الديــن محمــد بن حسن بن على بن عبدالرحمن، له ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر ٢٨٣/٢ والسخاوي الضوء اللامع ٢٢٧/٧ .
- (٦) هو نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الهيثمي، له ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر ٧٧/٢-٧٨ والضوء اللامع ٢٠٠٠-٢٠٣.

77 - البرهان الظاهري (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(١) هــو برهان الدين أبو هاشم أحمد بن محمد إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحيم بن يوسف بن سمير بن حازم أشــار المقريـــزي إلى أنه أحد ثلاثة نفعه الله بحم نفعاً كبيراً له ترجمة في المقريزي السلوك ٢٤/٤ وابن حجر إنباء الغمر ٣٣٩/٢ والسخاوي الضوء اللامع ١٤٥/٤ - ١٤٩ .

- (۲) هــو ولي الديــن أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدالرحيم الحضرمي المغربي المالكي له ترجمة في المقريزي السلوك ۲٤/٤ وابن حجر إنباء الغمر ٣٣٩/٢ ٣٤٠ والسخاوي الضوء اللامع ١٤٥/٤ والسيوطي حسن المحاضرة ٢٢/١ .
- (٣) هـــو زيـــن الدين أبو العز طاهر بن الحسن بنعم بن الحسن بن عمر بن حبيب بن شويخ الحلبي له ترجمة في المقريزي السلوك ٢٤/٤، ٢٤/٤ .
- (٤) هـو شـهاب الديـن أحمد بن عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن طوغان بن عبدالله بن الحسن بن طوغان بن عبدالله و شـهاب الديـن أحمد بن عبدالله و السحاوي عـبدالله الأوحـدي له ترجمة في المقريزي درر العقود الفريدة تر ٩٦ وابن حجر إنباء الغمر ٢٠٦/٢ والسحاوي الضوء اللامع ١/ ٣٥٨- ٣٥٩ والسيوطي حسن المحاضرة ٥٥٦/١ .
- (٥) هــو شــهاب الدين أحمد بن منصور بن عبدالله الأشموني الحنفي النحوي له ترجمة في المقريزي درر العقود الفريدة والسخاوي الضوء اللامع ٢٢٧/٢ .

۲۸- الزين المراغى (۱) (ت ۸۱٦هـ).

٢٩ المجد الفيروز أبادي (٢) (ت ٨١٧ هـ).

٣٠- التاج الفرغاني (٣) (ت ٨٣٤ هـ).

٣١- ابن خطيب الناصرية (ت ٨٣٤ هـ) .

كما أجازه إجازة عامة في غير كتاب عدد من حلة العلماء كالجمال الأسنوي (°) (ت ٧٧٢ هـ).

(۱) هــو نجــم الدين أبو بكر بن حسين عمر بن محمد يونس بن محمد بن عبدالرحمن بن نجم بن طولو العثماني المراغي الشافعي له ترجمة في المقريزي درر العقود الفريدة تر ٤٧ السلوك ٤/ ٢٧٧- ٢٧٨ وابن حجر إنباء الغمر ٣/ ٢٣ والسخاوي الضوء اللامع ٢٨/١١ .

(٢) هو محد الدين أبو طاهر الفيروز أبادي محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي .

لـــه تـــرجمة في الســـلوك ٤/ ٢٩٦– ٢٩٧ وابن حجر إنباء الغمر ٤٧/٣–٥٠ وابن تغري بردي المنهل الصافي والنجوم الزاهرة ٤/ ١٣٢/١٤ والسخاوي الضوء اللامع ١٠/ ٧٩– ٨٦

. (٣) هــو تــاج الديــن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن ثابت بن عثمان بن محمد بن عبدالرحمن بن ميمون النعماني الحنفي له ترجمة في المقريزي درر العقود الفريدة .

(٤) هـو عـالاء الدين علي بن محمد بن سعد بن محمد بن على بن عثمان بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يعقـوب الحلـيي له ترجمة في المقريزي السلوك ٤/ ١١٩ ابن حجر إنباء الغمر ١١٥٩ ١١٦-١١ ابن تغري بردي النحوم الزاهرة ١٥/ ٤٧٩ - ٤٨٠ السخاوي الضوء اللامع ٥/ ٣٠٣ - ٣٠٧ .

(٥) هـو جمال الديـن، أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن على بن عمر بن على بن إبراهيم الأموي الأسنوي الشافعي له تـرجمة في المقريزي السلوك ٣/ ١٩٣ ابن حجر العسقلاني الدرر ٣٥٤/٢-٣٥٦ تر ٢٣٨٦ وابن تغري بردي النجوم الزاهرة ١/١٤/١-١١٥ السيوطي حسن المحاضرة ١/٩٦١ ٤٣٤-٤٣٤ تر ١٧٥ .

والعماد ابن كثير (1) (ت ٧٧٤ هـ) ، والبدر ابن الخشاب (1) (ت ٧٧٥) وأبي السبقاء السبقاء السبكى (1) (ت ٧٧٧ هـ) وأبي إسبقاء الآمدي (1) (ت ٧٧٨ هـ) .

(۱) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشي البصري ثم الدمشقي الشافعي، أبو الفيداء عماد الدين ابن الخطيب شهاب الدين أبي حفص الحافظ الفقيه العلامة لازم الحافظ جمال الدين المزي كثيرا وانتفع به وتزوج ابنته وتفقه وبرع في فنونه بملازمة شيخ الإسلام (تقي الدين ابن تيمية) سمع عليه المقريزي بعدما كف بصره (الحديث المسلسل بالألويات) وأجاز له مروياته ومسموعاته له ترجمة في المقريزي درر العقود الفيريدة تسر ۲۰۸۸ والسلوك ۲۰۸۳ وابن حجر إنباء الغمر 1/97-3 وابن تغري بردى الدليل الشافي 1/11 والمنهل الصافي 1/11 والنحوم الزاهرة 11/177-11 والنحوم الزاهرة 11/177-11 .

- (۲) هــو إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن حالد بن عبدالمحسن بن نشوان بن عبدالله القرشي المحزومي له ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر ۲٤/۱ والدرر الكامنة ۲۲/۱–۱۳ تر ۱٦.
- (٣) هــو هــاء الدين أبو البقاء، محمد بن عبدالبر بن ير بن على بن يوسف بن موسى بن تمام الخزري، السبكى، الشافعي له ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر ١/ ١٢١- ١٢٣ تر ٦٠ والدرر الكامنة ٣/ ٤٩٠- ٤٩١ .
- (٤) هـــو إبراهيم بن إسحاق بن يحي بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدي الدمشقي ترجم له المقريزي في درر العقود الفريدة مشيرا إلى ذلك بقول: (وقد أجازنا وتحب بخطه أن نروي عنه ما يجوز له روايته وذلك في سنة ٧٧١ هـــ) وله ترجمة في ابن حجر إنباء الغمر ١٣٤/١ تر ٢ والدرر الكامنة ص ١٧ ١٨ تر ٢٩ .

#### تلاميذه:

على كثرة مشايخ المقريزي الذين ذكر ألهم يزيدون على ستمائة شيخ تتلمذ على على على يتتلمذ عليه إلا على على يهم المقريزي في شتى مجالات العلوم والفنون ، إلا أنه لم يتتلمذ عليه إلا النرر القليل ومن ذلك :

- احمد بن إبراهيم الكناني الحنبلي (ت ٨٧٦هـ)
  - ۲- قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت ۸۷۹هـ) (۲).
- ٣- محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ) (٣).
  - ٤- محمد بن عبدالله بن خيضر (ت ١٩٤هـ) (٤).
    - ٥- النجم عمر بن فهد (ت٥٨٨هـ) (٥).
- ٦- أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت ١٧٤هـ) (٦).

ويعتبر البعض أن الحافظ بن حجر (ت ١٥٨ه) من تلاميذ المقريزي (٢) اعتماداً على ذكر الحافظ ابن حجر له في معجم

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ۳۲۱/۷.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٣٢٦/٧ والإعلان بالتوبيخ لمذموم التاريخ ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ١٤/٨ وعصر سلاطين المماليك محمود رزق سليم ٣١٨/٣ .

<sup>· (</sup>٤) الإعلام للزركلي ١/٧ .

<sup>(</sup>٥) الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) المنهل الصافي ٩٩٦/١ وشذرات الذهب ٣١٧/٧.

<sup>(</sup>٧) مختصر الكامل للمقريزي مقدمة المحقق أيمن عارف الدمشقى ٣٢.

شيوخه المعروف باسم ( الجامع المؤسس ) ، والصحيح أنه من أقرانه لا من تلاميذه (١).

وسافرد ها ترجمة لأهم تلاميذ الإمام المقريزي ، وذلك لتأثره بشيخه المقريري وإفادته منه أكثر من غيره من تلامذته ، وهو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردى ابن الأمير المملوكي سيف الدين تغري بردى اليشبغاوي الظاهري المولود سنة ٨١٣ هـ وقيل سنة ٨١٢ وهو أصغر إخوته في الذكور والإناث ، وقد مات إخوته الذكور جميعا ما عدا أخ واحد غير شقيق وهو المدعو قاسم، ووالده هو الأمير تغري بردى الذي مات سنة ٨١٥ هـ وهو على نيابة دمشق للمرة الثالثة.

وكسان والده مشكور السيرة أثناء نيابة دمشق فقد حكم أهلها بالعدل والإنصاف كما عرف بحبه للعلم والعلماء ومشاركته في بعض المسائل الفقهية (٢).

أما أبو المحاسن جمال الدين فقد مات والده وهو طفل صغير لم يبلغ الثانية أو الثالثة مسن عمره فعين بتربيته زوج أحسته قاضي القضاة حسلال الدين البلقيني وزوج أخته الثانية ناصر الدين ابن العديم وحفظ أبو المحاسن القرآن في صغره ودرس الفقه والكلام والنحو والبيان على جماعة مسن أعلام العصر، فمنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، وبدر الدين العيني، وشهاب الدين عرب شاه .

<sup>(</sup>١) انظر توزيع ابن حجر كتابه الجامع المؤسس ٧٨/٣٦/١ .

<sup>(</sup>٢) نشـــأة أبى المحاسن وأثرها في كتابة التأريخ د/ أحمد دراج ص ٦٥ ضمن محاضرات خصصت للاحتفال بأبي المحاسن يوسف بن تغري بردى بلحنة التأريخ بالمحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم.

وكانت هذه النشأة العلمية التي مهدت لها ظروف عائلته، وتربيته في حجر علمين من أعلام فقهاء مصر، هي التي دفعته إلى حياة غير تلك الحياة الأميرية التي يحياها أقرانه من أبناء الأمراء والأتابكة وشغف أبو المحاسن منذ حداثت بالتاريخ والرواية ودفعه هذا الشغف إلى مجالس المقريزي أعظم مؤرخي العصر، فدرس عليه وصادقه ولازمه، ووعى الكثير من مناهجه وأساليبه في البحث والرواية (١).

يقول أبو المحاسن عن شيخه المقريزي كان إماماً مفنناً كتب الكثير بخطه وانتقى أشياء وحصل الفوائد واشتهر ذكره في حياته وبعد مماته في التأريخ وغيره، حتى صار يضرب به المثل وكان له محاسن شتى، ومحاضرة حيدة إلى الغاية لا سيما في ذكر السلف من العلماء والملوك وغير ذلك، وكان منقطعا في داره ملازما للعبادة، والخلوة، قل أن يتردد إلى أحد إلا لضرورة، إلا أنه كان كثير التعصب على السادة الحنفية وغيرهم لميله إلى مذهب الظاهر.

وقرأت عليه كثيرا من مصنفاته، وأجاز لي جميع ما يجوز له، وعنه روايته من إجازة وتصنيف وغير ذلك، وسمعت عليه كتاب فضل الخيل للحافظ شرف الدين الدمياطي بكماله في عدة مجالس بقراءة الحافظ قطب الدين محمد الخصيري (٢) بسماعه من الحراوي بسماعه من المصنف، وأخذت عنه وانتفعت به، واستفدت منه.

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن، بن تغري بردى مؤرخ مصر والنيل للأستاذ محمد عبدالله عنان ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن عبدالله بن خيضر بن سليمان بن داود بن فلاح الدمشقي الشافعي قطب الدين أبو المير المتوفى سنة ٨٩٤ انظر الضوء اللامع ١١٧/٩ .

وكتب كتاب السلوك في معرفة دول في عدة مجلدات يشتمل على ذكر ما وقع من الحوادث إلى يوم وفاته، وذيلت عليه في حياته من سنة أربعين وثمانمائة وسميته حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور، و لم ألتزم فيه ترتيبه (١).

وصنف كتبا نفيسة منها، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة والمنهل الصافي، والمستوفي بعد الوافي، والدليل الشافي على المنهل الصافي أكمل به الوافي للصفدي، ومورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة، ونزهة الرائي في الستأريخ، وحوادث الدهور في مدى الأيام والشهور جعله ذيلا لكتاب السلوك للمقريزي والبحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر وحلية الصفات في الأسماء و الصناعات توفي رحمه الله سنة وحلية الصفات في الأسماء و الصناعات توفي رحمه الله سنة المحد (٢).

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردى ١٥/١-٤١٦.

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي ٨/ ٢١٢.

المبحث الثالث: مذهبه.

من خلال التتبع والاستقراء لمؤلفات المقريزي- رحمه الله- تلحظ فيه سلفي المعتقد، سنى المشرب.

ومن أهنم القضايا التي ينبغي الوقوف عندها التحقق من صحة الوجهة وسلامة الاعتقاد وقد أرجأت هذا البحث حتى أتممت كامل الرسالة للتأكد من عقيدة المقريزي لما دار حوله من شبهات .

فــتحد بعــض من ترجم له يقول :وهنا سؤال يبرز سؤال له وزنه في تلك القضية: هـل. كان المقريزي بتأليف هذه الرسالة (١) منحازاً إلى مذهب معــين، أو مــتحرفا إلى فــئة لها صبغة خاصة.. وبعبارة أوضح هل كان المقريــزي شيعيا كما حاول بعض المؤرخين المعاصرين (٢) له أن يثبت ذلك أم كـان يصدر عن عاطفة عامة اشترك معه فيها كل مسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وآل بيته دون أن يتمذهب عاص ؟؟.

لا شك أن هذا موضوع جدير بالبحث والمناقشة لا سيما وقد كثرت فيه الأقاويل اعتمادا على ما كتبه المقريزي مثل الكتاب الذي بين أيدينا<sup>(٦)</sup> وكتاب السنزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم واتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا، ففي هذا الكتاب الأخير اجهد المقريزي نفسه لإثبات نسب العبيديين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وناقش الذين يشككون في هذا النسب، وخلص فيه إلى أن نسب هذه الأسرة إلى فاطمة الزهراء صحيح، وأن ما قاله المعارضون لهذه الحقيقة ما هو إلا

<sup>(</sup>١) فضل آل البيت للمقريزي تحقيق محمد أحمد عاشور.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى السخاوي .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى كتاب فضل آل البيت على من عداهم للمقريزي تحقيق محمد أحمد عاشور

مقالة خصم يتلمس لعدوه مزالق التهم، ومواطن الشبه.

وقد دعم المقريزي رأيه هذا بدليلين:

أحدهما: أن المروجين لعدم صحة النسب كانوا من العباسيين. ثانيهما: أن الفاطميين قد مكن الله لهم في الأرض، واعترف بسلطالهم في مصر والشام والحجاز والمغرب، ولا يمكن أن يؤيد الله الأدعياء هذا التأييد، وكما أن تصديق الرسل والأنبياء مما أوجبه الله على نفسه نشرا للحير وإعلاء للواء الصلاح فإن خذلان الكذبه والأدعياء مما جرت به السنة الإلهية لهذا الهدف نفسه.

كان هلذا الدفاع الحاد عن الفاطميين وصحة نسبهم مبررا قويا لمن رماه عنده التشيع من أمثال السخاوي وغيره (١) .

ويقول حسني شيخ عثمان في رده على كتاب أباطيل يجب أن تمحى من الستاريخ للدكتور إبراهيم شعوط والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يصدق مؤلف الأباطيل نفسه - إن كان يصدق نفسه عندما يرمى به ابن الاثير، والطبري وابن حجر والنسفى وأبا السعود والمشتغلين بالحديث جملة، والمفسرين ، والمؤرخين المسلمين، ثم يستبعد أن يكون المقريزي قد نزل إلى هذا الدرك.

والجـواب واضـح هـو اتفـاق صـاحب الأباطيل بالتعصب للعبيدين ( الذين يسمهم جهلة العوام بالفاطميين، على تعبير الإمام السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء) مع المقريزي المتهم بالعبيدية والتعصب لهم (٢).

<sup>(</sup>١) فضل آل البيت تحقيق محمد أحمد عاشور ص ١١،١٢ .

<sup>(</sup>٢) أباطيل الأباطيل حسيني شيخ عثمان ١٢٨.

ولهذا وقفت عن هذا المبحث حتى أتممت الرسالة فظهر لي ما يلي :

أولا: أن المقريزي كان سلفي المعتقد محبا لأهل السنة والجماعة مدافعا عن مذهبهم بشهادة معاصريه من كبار المحدثين: قال عنه ابن حجر: (وكان إماما بارعا مفننا ضابطا دينا حيرا، محبا لأهل السنة يميل إلى الحديث والعمل به) (١).

قال عنه ابن تغري بردى: (الإمام العالم عمدة المؤرخين) (٢). وقال وقال أيضا: العالم المحدث، المفنن، عمدة المؤرخين ورأس المحدثين (٣) وقال عنه السخاوي الذي يلمزه كثيرا وكانت تلك طريقته في أعيان معاصريه كما ذكره عنه الشوكاني في البدر الطالع.

قال السخاوي: واصفا إياه بحسن الخلق، وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو الهمسة لمسن يقصده، والمحبة في المذاكرة، والمداومة على التهجد، والأوراد، وحسن الصلاة، وفريد الطمأنينة فيها، والملازمة لبيته (٤).

ثانيا: كتابات المقريزي في عقيدة السلف وحبه لهم تنفي عنه همة التشيع ومن ذلك كتابه تجريد التوحيد المفيد الذي بين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية وبيان الشرك وأنواعه وأقسامه ينبئك عن عقيدة صافية مستقاة من الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٩/١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الدليل الشافي ١/٦٣.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١٥/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع للسخاوي ٢/٢٤

وقد أثنى العلماء على المؤلف فقال عنه العلامة صديق حسن القانوجي (۱) "هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه (تجريد التوحيد المفيد) لله دره وعلى الله أجره، فما أبلغ هذا البيان، وما أشده هداية إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان، وطريق الجنان، وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه وحقائقه وطرائقه، ولعلك لا تجد مثله في هذا البباب وما أولاه – مع اختصاره في جامعيته بأن يكتب. يمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله، على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر " (۲).

قال العلامة عبدالتواب الملتاني (١٣٦٦ هـ): "وهو كتاب لا نظير له في بابه حذا فيه حذو طريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم تقي الدين بن تيمية رحمه الله.. وعم به النفع).

أثنى عليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني كثيرا وذكر أنه درسه قبل ما يزيد على الأربعين عاما في دمشق (٣).

كذلك عقيدته في باب الأسماء والصفات كما سيأتي ذكره وعقيدته في القدر تدلك على أنه كان سني المذهب سلفي المعتقد.

<sup>(</sup>١) سيأتي كلامه وكلام من يرد ذكرهم هنا من العلماء في الفصل الثالث المبحث الثاني لكن لا بأس من ذكره هنا لأهمية النقل للرد.

<sup>(</sup>٢) الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ٣٤٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأقوال مقدمة كتاب تجريد التوحيد المفيد تحقيق على العمراني ص ٢٣-٢٤.

رابعا: قدحه في الفاطميين العبيديين ذاهم مبينا بعض مناهجهم موضحا عقيدهم.

ولدينا من النصوص والأدلة ما ينفي عن المقريزي صبغة التشيع، وما يثبت أنه صدر في حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عن عاطفة صادقة شأن كل مسلم متحوط لدينه، لأن حبهم نابع من حب الرسول لهم .

وأول هذه الأدلة أن المقريزي بعد أن قدم دفاعه عن صحة نسب الفاطميين لم يحاول أن يخفى شيئا من عيوبهم أو ستر ما ذاع من فضائحهم. فقد ذكر في (اتعاظ الحنفا) على سبيل المثال لا الحصر أن الحاكم بأمر الله وزع منشورا في المساجد يسب فيه الشيخين أبا بكر وعمر، وعلق المقريزي على تلك الحادثة بقوله: (فيه فحش كثير، وقدح في حق الشيخين رضى الله عنهما).

ثانسيا: أن المقريزي حالف الشيعة فيما ذهبوا إليه من تخصيص آل البيت بسأولاد على وفاطمة فقال معلقا على الآراء التي قيلت في معنى قوله (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا): "والذي يظهر من الأدلة ألها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم.. ولا اعتبار بقول الكلبي: (هم علي وفاطمة والحسن والحسين حاصة) فإنه توجد له أشياء من هذا التفسير ما لو كان في زمن السلف الصالح لمنعوه من ذلك و حجروا عليه".

 الشيعة وزعموا أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا هذا الأمر ونكثوا العهد بأذاهم أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم (١).

ويقــول المقريــزي عن مذاهب الفاطميين في أول الشهور:" اعلم أن القوم كانوا شيعة ثم غلوا حتى عدوا من غلاة أهل الرفض (٢).

## وانظر إليه مبينا طريقة الدعوة الإسماعيلية الباطنية قائلا:

ووظ يفة داعي الدعاة كانت من مفردات الدولة الفاطمية وقد لخصت من أمر الدعوة طرفا أحببت إيراده هنا (٣).

وذكر في تلك الدعوة طريقة دعاة الإسماعيلية وكيف يتدرجون في دعوتهم مرحلة بعد مرحلة حتى يخرجوا بمن يدعونه من الدين بالكلية وينسلخ من الإنسانية ليندحر إلى الحياة البهيمية ولولا

الإطالة لأوردت كل ذلك لما فيه من بيان عقيدة دعاة الإسماعيلية فليتأمل في موضعه.

أما قضية نسب الفاطميين وكون المقريزي صححه فلا شك في خطأ المقريري في ها الجانب وهو بشر كغيره يخطئ ويصيب، لكن تصحيح نسبهم لم يمنعه من بيان عيوبهم ومثالبهم بل القدح في اعتقادهم كما تبين.

<sup>(</sup>١) فضل آل البيت للمقريزي تحقيق أحمد عاشور المقدمة ١١،١٢ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار ٤٩٢/١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ١/ ٣٩١ .

وقد سبق المقريزي إلى تصحيح نسبهم ابن خلدون وابن الأثير. لكن يبقى أن المقريزي كان سلفي العقيدة صافي المشرب والوجهة محبا لأهل السنة ناشرا فضائلهم محباً لسيرتهم ولا أدل على ذلك من ترجمته لهم في كتبه ونقله آثارهم والتألم والتوجع لمصاهم كما سيرد في نقل مرثيات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند ترجمته له.

وكذلك ترجم للشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإن كانت ترجمة الإمام أحمد ساقطة من تراجمه في كتابه المقفى.

إلا أنه كان يذكر طريقته بخير ويجمد صنيعه كما سيأتي في مبحث الأسماء والصفات.

## الفصل الثالث: مؤلفاته وجهوده العلمية

المبحث الأول مؤلفاته العلمية .

المبحث الثاني: جهوده في العقيدة.

المبحث الثالث: جهوده في لتاريخ.

المبحث الرابع: جهوده في الفقه والحديث والأدب.

### المبحث الأول: مؤلفاته العلمية

لقد كان المقريزي رحمه الله ذا باع طويل في التأليف وقد ساعده على ذلك اطلاعه الواسع الذي كان سببا مباشرا لكثرة تأليفه وكذلك انقطاعه وتفرغه السذي كان سببا كبيراً في حودته مما جعله ينتج إنتاجاً ضخماً في كثير من المجالات وهنالك سبب آخر لعله يكون من الأمور التي أدت إلى كثرة إنتاج المقريزي وهو ما كان من تعاقب الملوك في عصره فلقد شهد في حياته كثيراً من ملوك الدولة المملوكية وبذلك كان له أكبر الأثر في إنتاجه الفكري. وهسنالك سبب آخر يعد من الأسباب القوية في هذا الجانب وهو ما كان على على على على من ملازمة لأساتذته وعلمائه الذين بلغ تعدادهم وإحصاءه لهم قرابة ستمائة شيخ (۱).

وقد تلقى المقريزي رحمه الله وأخذ عن مشائحه كثيراً من الفنون والعلوم في شملت المجالات مما كان له أكبر الأثر على عطائه وإنتاجه الزاخر الذي خلفه من بعده رحمه الله .

وكذلك فقد اتصل المقريزي رحمه الله ببعض الأمراء كشيخ الصفوي المتوفى المراء كشيخ الصفوي المتوفى المراء كشيخ الصفوي المتوفى المداني المتوفى سنة ١٠٨ هـ ويشبك الشعباني المتوفى سنة ١٥٨ هـ وقد تمكن المقريزي من منادمة الظاهر برقوق المتوفى سنة ١٨٠ هـ وابنه الناصر فرج المتوفى سنة ١٨٥ هـ (١)(١).

وكان لهذا الاتصال بالأمراء أثر طيب في انتشار مؤلفات المقريزي في زمانه رحمه الله تعالى.

ولقد ترك المقريزي رحمه الله مؤلفات عديدة في مجال التاريخ والأنساب والعقائد والفقه والأدب والعلوم البحتة ندت على نحو مائتي مجلدة كبار ولكن لم يبق من هذه المؤلفات أو من عنواناتها سوى النزر القليل المبعثر

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع للسخاوي ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة للمقريزي ٢٨/١ تحقيق د. محمد كمال الدين .

في مكتبات العالم أو المثبت عنوالها لدى من ترجم له، أو اعتنى بالفهرسة العامة للمؤلفات العربية (١) ومؤلفات المقريزي نوعان:

ا- كتب أو كتيبات صغيره.

٢- كتب موسوعية كبيرة.

وكتبه الصغيرة ذات أهمية حاصة وهي لا تقتصر على التاريخ بل تمثل أنواعا مخـــتلفة من العلوم ويمكننا أن نصنفها إلى أصناف أربعة. أ- صنف عني فيه المقريزي بمناقشة بعض مشكلات أو نواحي التاريخ الإسلامي العام ومنها:

- كتاب (النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم).
  - وكتاب (ذكر ما ورد في بنيان الكعبة المعظمة).
- وكتاب (ضوء الساري في معرفة خبر أخبار تميم الداري).

ب- وصنف عني فيه المقريزي بذكر عرض موجز لتاريخ بعض أطراف العالم الإسلامي مما لم يعن به مؤرخون آخرون، ومنها: - - كتاب (الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام).

- وكتاب (الطرفة الغريبة من أخبار حضر موت العجيبة) .

وقــد ألف هذين الكتابين أثناء مجاورته في مكة سنة ٨٣٩ هــ وسنة ٨٤١ هر

ج- وصنف عني فيه المقريزي بالترجمة المختصرة لمجموعة من الملوك ومنه:

- كتاب (تراجم ملوك العرب).
- وكتاب (الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك) .

د- وصنف عني فيه المقريزي بدراسة بعض النواحي العلمية البحتة أو بالستاريخ لبعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية في العالم الإسلامي عامة ويمثل هذا الصنف كتب كثيرة منها:

- كتاب المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية).

<sup>(</sup>١) درر العقود الفريدة ٣٤/١ .

- وكتاب (شذور العقود في ذكر النقود).
  - وكتاب (الأكيال والأوزان الشرعية).
    - وكتاب (نحل عبر النحل).
- وكتاب (البيان والإعراب فيمن نزل أرض مصر من الأعراب)
  - وكتاب (إغاثة الأمة بكشف الغمة).
  - وكتاب (إزالة التعب والعناء في معرفة حل الغناء) (١) .

# وهناك ظاهرتان تلفتان النظر عند دراسة مؤلفات المقريزي الصغيرة: أو لاهما :

أن المقريزي كان عالما بكل ما تحمله كلمة عالم من معنى ، يحب المعرفة لذاها، ويجد المتعة في البحث والدراسة والاستقصاء، فهو ينص في مقدمات معظم هذه المؤلفات الصغرى على أنه لم يقدم على كتابتها استجابة لطلب أمير أو عظيم، وإنما ألفها إشباعا لذاته المتطلعة إلى الاستزادة من العلم والمعرفة، ولمن يريد أن يشاركه هذا النزوع نحو العلم والمعرفة أو على حد قوله في مقدمة رسالته (المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية):

" وبعد، فهذه مقالة وجيزة في ذكر المعادن، قيدتما تذكرة لي ولمن شاء الله تعالى من عباده ".

وكرر نفس المعنى في مقدمته لكتاب ( البيان والإعراب فيمن نزل أرض مصر من الأعراب ) فقال:

"وبعد فهذه مقالة وجيزة في ذكر من بأرض مصر من طوائف الأعراب قيدتما لنفسي ولمن شاء الله من أبناء جنسي).

<sup>(</sup>١) المقريزي اتعاظ الحنفا تحقيق د . جمال الدين الشيال ١٣/١–١٤.

#### وثانيهما:

أن المقريري ألف معظم الكتيبات الصغيرة في أخريات حياته وبعد أن تم نضجه الفكري، واتسعت قراءاته، وعمقت معرفته، وبصفة خاصة في سنة ٨٣٩ هـ أثـناء مجاورته في مكة، أو في سنة ٨٤١ هـ بعد عودته إلى مصر، والأمثلة على ذلك كثيرة فهو يقول في سرد كتابه (الطرفة الغريبة من أخبار حضرموت العجيبة).

(وبعد، فهذه جملة من أخبار حضر موت، علقتها بمكة - شرفها الله تعالى أيام مجاورتي بما في عام ٨٣٩ هـ حدثني بما ثقات من قدم مكة من أهل حضرموت ) .

ويقول في مقدمة كتابه (الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام) (وبعد، فهذه جملة من أخبار الطائفة القائمة بالملة الإسلامية ببلاد الحبشة، المجاهدين في سبيل الله من كفر وصد عن سبيله، تلقيتها . يمكة - شرفها الله تعالى - أيام مجاورتي بها في سنة ٨٣٩ هـ من العارفين بأخبارهم) .

ويبدو أنه جمع مادة هذا الكتيب في تلك السنة، ولكن لم ينسق بينها ويخرجها في شكل رسالة إلا في سنة ٨٤١ هـ فقد قال في نهاية الرسالة "حرره جامعه ومؤلفه أحمد بن عملى المقريزي في ذي القعدة سنة ٨٤١ هـ ".

ومن الكتب التي ألفها في سنة ٨٤١ هـ كتاب (تحريد التوحيد المفيد) فقد حاء في حرد مخطوطة باريس من هذا الكتاب:

" قــال مؤلفــه- رحمــه الله إنــه صــححه جهــد الطاقة ومبلغ القدرة في ســنة ٨٤١ هـــ ومنها كذلك كتابه (المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية) فقد قال في ختامه: (وحررته في شوال سنة ٨٤١ هــ).

ومنها كتابه " نبذة على عظم قدر أهل البيت " فقد نص في نهايته على أنه ألفه في ذي القعدة سنة ٨٤١هـ.

ومنها كتابه (الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك) فقد قال ناسخ مخطوطة الاسكوريال من هذا الكتاب:

(كتب من أصل بخط مصنفه، قال مؤلفه - رحمه الله - حررته جهد القدرة فصح مؤلفه أحمد بن على المقريزي، في ذي القعدة

سنة ا ٤٨ هـ إ.

وكتب الصنف الرابع التي ذكرنا آنفا تعتبر – فيما نرى – أهم كتب المقريزي الصغرى وأكثرها قيمة، وأظرفها موضوعا، لأنه عالج فيها موضوعات قلما عالجها غيره من المؤرخين المسلمين، وبعد فيها قليلا عن تاريخ الخلفاء والمللوك والسلاطين والأمراء، وعني فيها حينا بالموضوعات العلمية البحتة. وحيا آخر بالشعب ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، ويلاحظ كذلك أن المقريزي في هذا الصنف من الكتب لم يكن مؤرخا راوية وحسب، بل هـو المـؤرخ والمبدع أيضا، حرؤ فناقش – أحيانا الأحداث والموضوعات وأدلى بآرائه الخاصة، وعلل الأسباب واقترح العلاج ومعلوماته في هذه الكتيبات وثيقة أكيدة تدل على قراءة واسعة ومعرفة متثبتة وفكر واضح منظم، ومنهج علمي سليم.

وساعده على ذلك أمور كثيرة منها:

١- أنه كان يملك مكتبة كبيرة ضخمة تضم العديد من الكتب في مختلف أنواع العلم والمعرفة المتداولة في عصره، والدليل واضح في الكثرة الكثيرة من المراجع في مختلف العلوم التي أشار إليها في مؤلفاته.

٢- انه ولي وظائف كثيرة مختلفة مكنته من التصرف على دولاب الحكومة وكيف يسدار ، وعلى مختلف النظم الإدارية والمالية وعلى أحوال الشعب الاجتماعية والاقتصادية، فقد بدأ حياته الوظيفية موقعا- أي كاتبا- بديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم كان مدرسا وقاضيا وناظرا للأوقاف ثم ولي الحسبة غير مرة، و لم يكن للمحتسب- فيما نعلم- من عمل غير الإشراف على شؤون الشعب الاجتماعية والاقتصادية.

٣- اشتغاله بعلم الحديث والتاريخ ، وهما علمان يعتمدان أصلا على الجرح والستعديل والنقد والتحليل، والتثبت من صحة كل قول أو رواية أو حقيقة علمية.

أما مؤلفات المقريزي الكبيرة فيمكن تصنيفها كذلك إلى أنواع: - فمنها ما عنى فيه بتاريخ العالم ككتاب (الخبر عن البشر).

- ومنها ما عني فيه بالتاريخ الإسلامي العام. ككتاب (إمتاع الأسماع بما للرسول من والأحوال والحفدة و المتاع) ، وكتاب (الدرر المضيئة في تاريخ الدول الإسلامية).

ففي تاريخها العمراني وضع موسوعته الكبيرة (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) وقد قدم المقريزي لكتابه هذا تقدمة ممتازة رائعة، لم يشبهه أو يدانيه فيها مؤرخ آخر من المؤرخين الإسلاميين المعاصرين أو السابقين فهي تدل على أصالة في الرأي، وتجديد في الفكرة وتحديد للغرض الذي يهدف إليه من تأليف الكتاب، وشعور مبكر بالوطنية المصرية وإحساس منه عميق بحبه لوطنه مصر.

فهو لم يؤلف كتابه هذا كما كان يفعل المؤلفون الآخرون ليخدم به خزانة ملك من الملك من الملك من الأمراء أو ليجعله قربي يتقرب بما إلى أمير من الأمراء أو ثري من الأثرياء ، وإنما هو قد ألفه ليشبع عاطفته الوطنية (١).

<sup>(</sup>۱) هــذا الشــعور نابع من المحقق د ا جال الدين الشيال ولعل فيه نوع مبالغة. مما أوحى يه إليه في كلامه عن المقريري بقضية الوطنية فهي عبارات لم تعرف وتأخذ شعاراتها إلا في العصر الحاضر وان كنا لا نقول بأن المقريزي كان معزولا عن بلاده ومشاركته لأحداثها بل لقد كان مجبا لبلاده مشيرا إلى مآثرها مبينا ذلك بأسلوب رائع في كتابه (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار).

#### فهو يقول في مقدمته:

(... وكانت مصر هي مسقط رأسى، وملعب أترابي ومجمع ناسي ومغنى عشيري وحاميي، وموطن خاصي وعاميي وجؤجؤي الذي ربى جناحي في وكره ، وعيش ميأربي ، فيلا تحيوى الأنفيس غير ذكره ولا زلت منذ شنوت العلم وآتايي ربي الفطنة والفهم أرغب في معرفة أخيارها ، وأحيب الإشراف على الاغتراف من آبارها وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها، فقيدت بخطى في الأعوام الكثيرة، وجمعت في ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب أو يحويها لعزما وغرابتها إهاب، إلا ألها ليست. مرتبة على مثال ولا مهذبة بطريقة ما نسخ على منوال، فأردت أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية، عن الأمم الماضية والقرون الخالية...

وقد بقي أخيرا الصنف الثالث من مؤلفات المقريزي التاريخية الكبرى عن مصر الإسلامية وهو الخاص بالتاريخ البشري وقد ألف المقريزي في هذا السنوع كتابين كبيرين أفردهما للترجمة لرجال مصر (١) الأول هو (كتاب المقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوافدين عليها).

وهـو كما يتضح من عنوانه مخصص للترجمة للبارزين من أبناء مصر أو ممن وفدوا عليها أو أقاموا بها خلال العصر الإسلامي، وكان يقدر له أن يخرج في ثمانين مجلدا، ولكنه لم ينجز منه إلا ستة عشر مجلدا، وتوفي قبل أن يتمه، ومع هذا لم تصلنا كل الأجزاء التي أتمها وإنما وصلنا بعضها وضاع البعض الآخر.

<sup>(</sup>۱) أيضا في هذا مبالغة من المؤلف فقد ترجم في كتابه المقفى الذي أشار إليه المحقق د. الشيال بأنه ترجمه لرجال مصر وحصر ذلك عليهم ولقد ترجم فيه المؤلف لكل من دخل إلى مصر سواء كان من أهلها أو كان ماراً بها أو حساء قاصدا لها و لم يحصر! فيه الحديث عن أهل مصر فحسب ولكن حب الشيال لمصر وأهل مصر حدا به إلى قصر المقريزي على التراجم لمن قطن مصر فقط.

٢- والثاني هو (درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة) وقد خصصه
 لتراجم الأعلام البارزين من معاصريه.

وله الكتب الكبيرة جميعها أهمية خاصة، لأن المقريزي انفرد فيها بإيراد كستير من الوثائق والحقائق التاريخية التي لا نجد لها ذكرا عند غيره من المؤرخين، ولأنه نقل فيها كذلك عن كتب كثيرة أخرى فقدت و لم تصل الينا نسخ منها، أو عن كتب أخرى ما زالت مخطوطة وهو إلى هذا كله مؤرخ ثقة ثبت يمتاز بالدقة فيما يروي والعناية بما يكتب (١).

<sup>(</sup>١) مقدمة كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزي تحقيق د. جمال الشيال ١٣/١-٢٢

ولقد ترك المقريزي رحمه الله مؤلفات عديدة في جمال التاريخ والأنساب والعقائد، والفقه والأدب، والعلوم البحتة ندت على نحو مائتي محلدة كبار، لكن لم يبق من هذه المؤلفات أو من عنواناتها سوى النزر اليسير المبعثر في مكتبات العالم، أو المثبت عنواناته لدى من ترجم له أو اعتنى بالفهرسة العامة للمؤلفات العربية يمكن إجماله على النحو التالي:

ا- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء (١).

٢- الإحبار عن الإعذار.

٣- إزالة التعب والعناء في معرفة الحال في الغناء.

٤- الإشارة والإيماء إلى حل لغز الماء.

٥- الإشارة والإعلام ببناء الكعبة البيت الحرام.

٦- إغاثة الأمة بكشف الغمة.

٧- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام.

٨- إمـــتاع الإسمـــاع بمـــا للرســـول مـــن الأبـــناء والأخوال والحفدة
 و المتاع.

٩- الأوزان والأكيال الشرعية.

١٠ - البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب.

١١- التاريخ الكبير المقفى.

. ١٢ - ١ لتذكرة.

١٣- تراجم ملوك الغرب.

١٤ – تلقيح العقول والآراء في تتبع أخبار الجلة الوزراء.

١٥- حصول الإنعام والمير في سؤال حاتمة الخير.

١٦- الخبر عن البشر.

١٧ - خلاصة التبر في كتابة السر.

<sup>(</sup>١) مقدمـــة كـــتاب درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة للمقريزي تحقيق د ا كمال الدين ٣٤/١ وقد أشار السخاوي في كتابه الضوء اللامع ٢/ ٣٤ بأن اسم الكتاب إيقاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا .

- ١٨- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة.
  - ١٩- الدرر المضيئة في تاريخ الدولة الإسلامية.
    - ٢٠- ذكر ما ورد في بنيان الكعبة المعظمة.
- ٢١- الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك.
  - ٢٢ السلوك لمعرفة دول الملوك.
    - ٣ ٢ شارع النجاة.
  - ٢٤- شذور العقود في ذكر النقود.
  - ٢٥- ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري.
  - ٢٦- الطرفة الغريبة من أخبار وادي حضر موت العجيبة.
    - ٢٧- عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط.
      - ٢٨ قرض سيرة المؤيد لابن ناهض.
      - ٢٩- ما شاهده وما سمعه مما لم ينقل في كتاب.
        - ٣٠- مجمع الفوائد ومنبع الفوائد.
        - ٣١- مختصر الكامل في الضعفاء لابن عدي.
          - ٣٢- تجريد التوحيد المفيد.
- ٣٣- معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق على من عداهم .
  - ٣٤ المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية.
    - ٣٥- منتخب التذكرة.
    - ٣٦- المنتقى من أحبار مصر لابن ميسر.
- ٣٧- مقالة لطيفة وتحفة سنية منيفة في حرص النفوس على الذكر
  - ٣٨- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار.
    - ٣٩- نبذ تاريخية.
    - ٠٤- نحل عبر النحل.
  - ١٤ النزاع والتحاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم (١).

كما أشار المقريزي من خلال ترجمته لابن عرب شاه إلى أنه اختصر كتابه (عجائب المقدور في نوائب تيمور ).

وهكذا نرى أن المقريزي رحمه الله كان بحرا زاحرا وعلما من أعلام الإسلام العمالقة الذين كان لهم باع طويل في التأليف، فلم يقتصر تأليفه على علم معين بل شرع في كثير من الفنون وأجاد فيها وقدم حيرا كثيرا وعلما جما وخلف وراءه ثروة عظيمة تصلح للبحث والاستقراء في فنون متعددة.

وهـو مع ذلك لا يسلم من زلة قدم أو عثرة لسان أو هفوة قلم فهو بشر يخطئ ويصيب.

وفضلا عن ذلك فقد أوجد المقريزي محالا للكتابة التأريخية في موضوعات ما كان يظن بها أنها مما يصلح للتأريخ ، كالماء والنحل ، والأوزان، و المكاييل، والنقود، والحج، والبناء (الزواج) والختان، والختم بخير، وثناء وذكر...

مما أنشأ مؤرخنا فيه العديد من المؤلفات التاريخية، مبرزا من خلالها الكثير من المناحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. مما يشير إلى أنه كان مؤرخا مبتكرا، واسع الأفق، غير تقليدي، متعدد الاطلاعات متنوع المعارف (٢).

<sup>(</sup>١) درر العقــود الفــريدة تحقيق دكتور كمال الدين ٥١/١-٣٦ وانظر أيضا الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ٢/ ٢٢- ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) درر العقود الفريدة ٢/٣٧ .

### المبحث الثابي: جهوده في العقيدة

لقد اسهم المقريزي إسهاما مباركا في مجال العقيدة وإن كان مجال المقريزي السندي ألف فيه وبرز فيه هو التأريخ إلا أنه بحث في فنون عديدة ومسائل كسثيرة ومن هذه الفنون وتلك العلوم، مجال العقيدة وابرز جهد له في هذا الجانب هو كتابه الجليل المسمى (تجريد التوحيد المفيد) وهو كتاب ألفه في توحيد الألوهية استقلالا ( وهذا الكتاب يعد أول مؤلف مفيد فيه) (١).

وهـو كـتاب في جملـته خاص بتوحيد الألوهية تأصيلا وتفريعا ودحضا لشبهات الغالين ونحوهم.

وإن كان تطرق إلى موضوعات أخرى من أهمها:

- قشر التوحيد، ولبابه.
  - توحيد الربوبية .
- الشرك في الأمم نوعان .
  - بعض أنواع الشرك .
- بعض خصائص الألوهية
- أقسام الناس في عبادة الله واستعانته
- أقسام الناس في الحكمة من العبادة
  - قواعد العبادة.

وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب ثناء عاطرا مما يدل على أهميته ومكانته العلمية، واستفادة الناس منه.

قال العلامة صديق القنوجي في كتابه الدين الخالص ٣٤٢/١ : "هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد ولله دره وعلى الله أجرره، فما أبلغ هذا البيان، وما أشده إلى هداية صراط الرحمن وسبيل الإيمان، وطريق الجنان.

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تجريد التوحيد تحقيق على العمراني ص ٦ .

ومـا أجمعه لبيان الشرك، وأنواعه، وأقسامه، وحقائقه وطرائقه. ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب وما أولاه- مع اختصاره

في جامعيـــته بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله، على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر".

٧- ونسخ الشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق للكتاب يدل على قيمته العلمية وكان قد نسخه سنة ١٣٠١ هـ أي وعمره اثنان وعشرون عاما، لأن مولده كان سنة ١٢٧٩ هـ فلا يبعد أن يكون نسخه له بإشارة من أبيه العلامة حمد بن عتيق عليه رحمة الله

٣- قـال العلامة عبدالتواب الملتاني وهو كتاب لا نظير له في بابه حذا فيه
 حذو طريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم تقي الدين

بن تيمية رحمه الله... وعم به النفع.

٤- أثنى عليه الشيخ محمد منير الدمشقي انظر: (نموذج من الأعمال الخيرية ص ٢٨٨).

٦- قـال العلامـة حمـد الجاسر عنه (رسالة تدل على تحقيق ومعرفة لهذا العلم).

V- ذكر العلامة بكر أبو زيد أنه أول كتاب مفرد في توحيد العبادة فيما نعلم (1).

وبعد ثناء هؤلاء العلماء الأفذاذ على هذا الكتاب يتضح ما له من فائدة عظمي في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) انظر تجريد التوحيد المفيد تحقيق على العمراني ص ٢٣.

وكذلك ما ألفه في موضوعات مختلفة ككتابه (نحل عبر النحل) السذي بين فيه أنواع النحل وأسمائها وبيوهما وكيف تطير زرافات ووحدانا يتضح من خلاله أيضا مسلك من مسالك توحيد الربوبية الذي يدل على عظمة الله في خلقه لهذا المخلوق الذي أودع فيه آيات باهرات ومعجزات عظيمات.

وما نثره من موضوعات لها صلة بمسائل الاعتقاد لا سيما في كتابه "الخطط والآثار "فقد أشار إلى مسائل في باب الأسماء و الصفات وذكر بعض المخالفات الشرعية وذكر الكثير من لفرق وطرائقها وما آل إليه أمرها ، وغيرها من القضايا التي لها صلة بالقضايا العقدية وأسهم بكتاب جم الفائدة عظيم القدر أسماه " شارع النجاة " (١) .

وبالجملة فإن المقريزي أسهم إسهاماً مباركاً في مجال العقيدة بما قدمه من بسيان للتوحيد من دراسة واضحة المعالم تدل على صفاء الاعتقاد ونقاء المشرب.

<sup>(</sup>١) وهـــذا الكتاب أحال فيه على كثير من مسائل الاعتقاد والفقه والخلاف إلا أنه و للأسف الشديد من ضمن مــا فقد من الكتب التي فقدت من مكتبة المقريزي ، انظر كتاب التبر المسبوك في من حج من الملوك ، تحقيق حمد الجاسر . المقدمة ص ٢ .

## المبحث الثالث: جهوده في التاريخ

إذا ذكر التأريخ ذكر المقريزي فهو أستاذه القدير ومؤلفه النحرير ذو القلم السيال والقريحة المتفتقة الخيال.

ألم بجوانب التأريخ قديمه وحديثه (١).

ويُعــد من أول الرواد الذين أرخوا لمصر تأريخاً متكاملاً في جميع الجوانب الاجتماعــية والاقتصـادية والسياســية، وكانت العلوم في عصره في قمة الازدهار.

وقد يعجب الباحث كيف كان ذلك الازدهار في العلوم العربية من عقيدة وشريعة وتأريخ وأدب وغيرها.

ولسان الدولة أعجمياً برؤسائها وأمرائها وقادة جيوشها.؟

إلا أن لسان علمائها ومثقفيها كان عربي المشرب بالإضافة إلى بعض الدواوين كديوان الإنشاء الذي كان يقوم بمهام كثيرة ربما كان أشبه بالمهام التي تقوم بها وزارة الخارجية اليوم، فكانت تكتب فيه وتسجل الوثائق الرعية، أو المراسلات السيّ ترسل إلى الحكام أو إلى الملوك أو إلى الأمراء في البلاد المجاورة وكذلك كان القضاء يجري آنذاك باللغة العربية (٢).

والعلماء من خلال كتاباتهم ومناظراتهم، كان لها أكبر دور في إثراء الساحة الفكرية والأدبية.

<sup>(</sup>١) المقصود به ما كان في عصره.

<sup>(</sup>٢) المؤرخ المصري جمال الدين أبو المحاسن د. أحمد عزت عبدالكريم ص ١٤.

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار الذي أرخ فيه المقريزي لمصر خلال الفترة الممتدة من سنة عشرين للهجرة النبوية إلى سنة ست وسبعمائة مبينا فيه ما للنيل من أثر عظيم في حياة مصر متعرضاً لمناخ مصر وطقسها، مؤرخاً للكيفية التي تم فيها بناء مصر. منتقلاً إلى الخلجان والقناطر والبرك والجسور ثم الملوك الذين تعاقبوا عليها مترجماً لبعضهم وغير ذلك من المسائل الشيقة، وهو مع ذلك يجول بك في جنبات كتابه أشبه ما تكون في حولة ترى من خلالها معا لم مصر ودورها ومساجدها ومدارسها وحياة أهلها في عصره.

وكذلك كتاب عقد حواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط، وكتاب اتعاظ الحنفا بأخبار أئمة الخلفاء (١).

أو فيما يتعلق بالبلاد الأخرى مثل كتاب الإلمام في أخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام (٢).

وهـو كـتاب جم الفائدة في بيان من قام بالملة الإسلامية في أرض الحبشة وبيان جهادهم وانتصاراتهم وانتشار الإسلام هناك.

وهنالك كتب أرخ فيها المقريزي لملوك مصر وما حدث فيها من أمور أثناء حكمهم ها ناقداً بعض القضايا والسلوكيات التي تمر به مبينا حسنها من قسبحها أحياناً في ثينايا الكيتاب وهو كيتاب السلوك لمعرفة دول الملوك (٣).

<sup>(</sup>١) المؤرخ المصري جمال الدين أبو المحاسن د/ أحمد عزت عبدالكريم ص ١٤

<sup>(</sup>٢) اطلعت على طبعة منه مصورة قديمة.

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب ضخم مطبوع بتحقيق د/ محمد مصطفى زيادة في اثني عشر مجلداً .

وألف أيضا كتبا في تراجم الرجال الذين دخلوا مصر أو قطنوها مثل كتابه المقفى الكبير (۱) ويسمى أحياناً تاريخ المقريزي وسماه السخاوي تاريخ مصر (۲) وهـو كتاب في التراجم والوفيات أي تراجم أعيان ولدوا بمصر ونشأوا بحا أو طرأوا عليها فتعلموا بما أو اتخذوها مقراً دائماً وقد تفوق نسبة الطارئين والزائرين المارين نسبة الأصليين المقيمين، والكتاب مات مؤلفه وهـو لم يكـتمل وذكر السخاوي أن الكتاب بلغ ستة عشر مجلداً ، وأن المقريزي كان يقول " لو اكتمل المقفى على ما أروم لجاوز الثمانين مجلداً "قال عنه ابن تغري بردى وله تاريخه الكبير المقفى في تراجم أهل مصر والواردين إليها ذكر لي رحمه الله تعالى: " لو كمل هذا التأريخ على ما اختاره لجاوز ثمانين مجلداً "

ومن كتبه التي ترجم فيها أيضاً للرجال الذين دخلو ١ مصر كتابه الإعراب عما بأرض مصر من الأعراب (٣).

وكذلك كتابه درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة (ئ) الذي ترجم فسيه المقريزي لكل من عاصره من العلماء والأمراء الذين أنس بهم فقال: "ثم إني رأيت بعد ذلك أن جمع أحبار من أدركته سواء غاب عني أو رأيته من أهل مصر كان أو غيرها من البلدان، فأقيد أحبار الملوك والأمراء وأعيان الكتاب والسوزراء، وأذكر رواة الحديث والفقهاء، وحملة سائر العلوم والشيعراء، ومن له ذكر شهير أو قدر نبيه خطير، إما من رحال الدنيا أو طلاب الأحرى من ابتداء سنة ستين وسبعمائة (٥).

<sup>(</sup>١) طبع منه ثمانية مجلدات ضخمة تحقيق محمد اليعلاوي.

<sup>(</sup>٢) مقدمة كتاب المقفى تحقيق محمد اليعلاوي ص ٦

<sup>(</sup>٣) وهو كتاب مطبوع تحقيق د/ عبدالمحيد عابدين.

<sup>(</sup>٤) مطبوع في مجلدين تحقيق د/ محمد كمال الدين على .

<sup>(</sup>٥) درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة ٢/١

ومن كتبه التي ألفها في مجال التأريخ كتاب إمتاع الأسماع في ما للنبي صلى الله عليه وسلم من الحفدة والمتاع في ست مجلدات رأيته وطالعته وهو كتاب نفيس وحدث به في مكة قال لي مؤلفه رحمه الله: " سألت الله تعالى أن أكتب منه هذا الكتاب نسخة وأن أحدث به فوقع ذلك في مجاورتي ولله الحمد " (١).

وها القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية مثل كتب التنازع والتخاصم في ما بين بني أمية وبني هاشم وهو الاقتصادية مثل كتب التنازع والتخاصم في ما بين بني أمية وبني هاشم وهو مطبوع تحقيق د حسين مؤنس وقد عرض فيه مؤلفه إلى أسباب النزاع بين بين أمية وبني هاشم منذ عصر الجاهلية إلى عصر الإسلام وفيه نوع من التجني على بني أمية وقدح في حقهم ومنزلتهم، وهو كتاب معقود في من هو الأحق بالخلافة بنو أمية أم بنو هاشم فيقول فيه:

بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد: فإني كثيراً أتعجب من تطاول بني أمية إلى الخلافة من بعدهم من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرب بني هاشم وأقول كيف حدثتهم نفسهم بذلك، وأين بنو أمية وبنو مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعينه من هذا الحديث ، مع تحكم العداوة بين بني أمية وبني هاشم في أيام جاهليتها (٢).

ويسوق في هذا الكتاب كثيراً من مثالب بني أمية حتى أنه يشكك في إسلام أبي سفيان رضى الله عنه فقال:

واختلف في حسن إسلامه فقيل إنه شهد حنيناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأزلام معه يستقسم بها وكان كهفاً للمنافقين وأنه كان في الجاهلية زنديقاً وفي خبر عبدالله بن الزبير أنه رآه يوم اليرموك قال فكانت

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي لابن تغري بردى ٤١٨/١ وقد طبع منه المحلد الأول فقط تحقيق محمود شاكر.

<sup>(</sup>٢) النــزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبئ هاشم المقريزي ص ٢٥.

الروم إذا ظهرت قال أبو سفيان إيه بني الأصفر فإن كشفهم المسلمون قال أبو سفيان:

وبنو الأصفر الملوك ملوك الروم لم يبق منهم مذكور (١).

قلت وفي هذا إجحاف بحق أبي سفيان رضى الله عنه وتجن عليه من غير دليل يستند عليه وإنما هو التعصب لآل البيت أحياناً يعمى ويصم.

هذه نماذج من تأليفه ني التأريخ ويكفي فيه قول تلميذه ابن تغري بردى: " وكان كثير الكتابة والتصنيف " (٢).

ولقد كان إماماً مفننا كتب الكثير بخطه وانتقى أشياء، وحصل الفوائد واشتهر ذكره في حياته وبعد مماته في التأريخ وغيره حتى صار به يضرب المثل (٣).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي ١/٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ١/٤١٧ .

## المبحث الرابع: جهوده في الفقه والحديث والأدب

#### - جهوده في الفقه:

أما جهوده في الفقه فقد كان مقلاً في ذلك ولم يذكر له تأليف في هذا الفن غير أنه في كتابه (ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري)() السندي وهبه الرسول صلى الله عليه وسلم قريتي حبرون وعينون تكلم في حسواز هبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً يملكه في المستقبل ونقل في ذلك آراء العلماء وناقش تلك الآراء مما يدل على قدرته العملية ومعرفته بالفقه وكذلك ذكر مسائل في هذا الكتاب تتعلق بالوقف والهبة فقال:

الأولى: هل صحت دعوى الداريين العطية المذكورة ؟ .

والجواب: أن يدهم ثابتة ومستندها والآثار المتقدمة فإن مجموعها يدل على أن لذلك أصلاً، مع ما انضم إلى ذلك من شهادة الليث بن سعد أحد فقهاء الأنصار كما تقدم النقل عنه وعن غيره بأهل العطية وإن وقع التغاير في صفتها (٢).

وهكذا تراه يورد الأقوال في مثل هذه المسائل المتعلقة بالوقف والعطية والهبة ويذكر أقوال العلماء في ذلك ويرجح ما يراه مترجحاً بدليله.

<sup>(</sup>١) مطبوع تحقيق محمد أحمد عاشور .

<sup>(</sup>٢) ضوء الساري للمقريزي ص ١١٦.

وأورد في كتابه (نحل عبر النحل) (١) أيضاً بعض الآراء الفقهية في جواز بيع السنحل وعدد وذكر الخلاف في ذلك بين العلماء رحمهم الله ، وأورد الخلاف في مسألة زكاة العسل فقال:

واختلف أيضاً في زكاة العسل، فروى أبو عيسى الترمذي من حديث صدقة بين عبدالله بن موسى بن يسار عن نافع عن أبن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في العسل في كل عشرة آلاف زق ( ' ' زق" " ، وقال أبو عيسى في إسناده فقال " ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء ، وصدقة بن عبدالله ليس بالحافظ.

وقد خولف في روايته هذا الحديث، وقال الإمام أحمد بن حنبل "صدقة ليس يساوي حديثه شيئاً وقال ابن حنبل يروي الموضوعات عن الطقات " ، وقال النسائي "صدقة ليس بشيء وهذا حديث منكر " ولذلك لم ير مالك والشافعي في العسل زكاة وبه قال أبو داود ومن قبله سفيان الثوري والحسن بن حي (٣).

ويسوق الخلاف في هذه المسألة ويبين فيها الآراء معلا لما فيه علة وقدح مبيناً الرأي الصحيح في ذلك مما يدل على درايته بالفقه وعلومه.

<sup>(</sup>١) مطبوع بتحقيق د/ جمال الدين الشيال .

<sup>(</sup>٢) الزق : سقاء يصنع من جلد وجمعه أزقاق وزقاق مختار الصحاح محمد بن ابي الرازي ص ٢٧٣ .

#### - جهوده في الحديث:

أما فيما يتعلق بجانب الحديث فها أنت قد قرأت بعض جوانب درايته بفن الرواية والدراية.

وقد اختصر رحمه الله بعض كتب الإمام المروزي (١) في الحديث مثل كتاب قيام الليل (٢) فقال المقريزي في مقدمته للكتاب:

الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد حاتم النبيين وآله أجمعين أما بعد فإني أختصر في هذا الجزء كتاب قيام الليل تأليف أبي عبدالله محمد بن نصر المروزي رحمه الله على أبي احذف المكرر من الأحاديث المسندة والآثار وأورد جميع ما فيه من الأحاديث المسندة بأسانيدها، وجميع الآثار مسع حذف أسانيدها، والله أساله الإعانة على إتمامه والتوفيق للعمل به إنه قريب مجيب (٣).

وكـــتاب قيام رمضان (٤) وقد سلك فيه مثل ما سلكه في كتاب قيام الليل من العمل.

وكتاب (صلاة الوتر) (٥) للمروزي وقد أفاد المحقق بأن كتاب الوتر هو أحد كتب المسروزي المفقودة والستي لا نعلم لها وجوداً في مكتبات العالم ولم يحفظه لنا إلا قيام المؤرخ الكبير أحمد بن على المقريزي باختصاره، مع كستابين آخرين هما قيام الليل وقيام رمضان (٢) ، ولا شك أن قيام المقريزي باختصار هذه الكتب عملاً جليلاً حفظ به هذه الكتب من الضياع.

<sup>(</sup>۱) الإمام شيخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن نصر بن حجاج المروزي ولد ببغداد سنة ۲۵۲ هـــ توفي سنة ۲۹٤ هـــ وله اثنتان وتسعون سنة انظر ترجمته في بداية كتاب مختصر قيام الليل ص ۷، ۱٦

<sup>(</sup>٢) مطبوع بتحقيق إبراهيم محمد العلي ومحمد عبدالله أبو صعليك

<sup>(</sup>٣) مقدمة الكتاب ص ٢٧

<sup>(</sup>٤) مطبوع بتحقيق إبراهيم محمد العلى ومحمد عبدالله

<sup>(</sup>٥) ، (٦) صلاة الوتر للمروزي تحقيق محمد أحمد عاشور وجمال عبدالمنعم الكومي ص ١٥

أما في ما يتعلق بعلم الرجال وعلل الحديث فقد أسهم فيه المقريزي باختصار كتاب الكامل في الضعفاء وعلل الحديث لابن عدي (١) وهو كتاب ضخم اختصره المقريزي في ٥٥٠ صفحة قال في مقدمته بعد حمد الله والثناء عليه :" وبعد فان الحافظ أبا أحمد عبدالله بن عدي سقى الله جدثه صيب الغفران وبسوأه بحبوحة دار الأمان، قد أملى كتابه (الكامل في علل الحديث وأسماء المحروحين من الرواة) وأشحنه بكثرة الأسانيد فأحببت أن ألخص منه ما قيل في السرواة على سبيل الإيجاز وحذفت علل الحديث إلا إذا احتيج إليها وأضربت عن ذكر الأسانيد إلا أن تدعو الضرورة إليها والله تعالى أسأل أن يجعله عوناً على امتثال أمره، وسبباً لاتباع السنة وبالله اعتصم (٢).

قلت وهذا الكتاب الضخم لا شك أن المقريزي استفاد منه كثيراً وأفاد به غيره مما يدل على إسهامه في هذا الجانب من جوانب علم الحديث .

<sup>(</sup>۱) هو أبو أحمد بن عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني ولد يوم السبت غرة ذي القعـــدة ســـنة ۲۷۷ هـــ وهي السنة التي مات فيها أبو حاتم الرازى توفي يحرجان غرة جمادى الآخرة سنة ٣٦٥ هـــ انظر مقدمة كتاب مختصر الكامل تحقيق أيمن عارف الدمشقي ص ٥، ٩.

<sup>(</sup>٢) مقدمة الكتاب للمقريزي ص ٣٩.

#### - جهوده في الأدب:

أما في مجال الأدب فقد أسهم المقريزي إسهاماً جيداً في هذا الجانب. مما نقله من شعر رائق وكلام فائق في باب الأدب من خلال تراجمه

وتآليفه المتعددة ففي كتاب المقفى الكبير أورد أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة بيت من الشعر خلال تراجمه في هذا الكتاب.

ولـو جمعـت هـذه الأبيات في كتاب مفرد لزادت عدد ضخامته على مائتين وخمسين صفحة .

ناهــيك عــن مــا جمعــه من شعر في كتبه الأخرى التي لا يخلو كتاب من كتبه إلا وفيه أبيات إما من نظمه وتأليفه أو من شعر غيره.

فمن شعره يذكر من كان قد آنسه من أحبابه وخلانه وفارقوا الدنيا فيقول في من المعرب المعرب الخمسين حتى فقدت معظم الأصحاب والأقربين فاشتد حزني لفقدهم، وتنغص عيشي من بعدهم، فعزيت النفس عين لقائهم بتذكارهم، وعوضتها عن مشاهدهم باستماع أخبارهم وفي ذلك أقول:

فقدت لعمري كل ما كان لي حلوا وأوحشي قوم هم كان لي شغل و لا صاحب أرجو لدفع كريهة و لا مسعف بالرأي لي هو مرشد ولا مسعف بالرأي لي هو مرشد ولا فارج عن الهموم بأنسه ولم تبق لي من صبوه وصبابة وقد أعرضت نفسي عن اللهو جملة وصارت بحمد الله شغلي وشاغلي وضائد فطوراً يراعي كاتب لفوائد وآونة للعلم صدري جامع

ف لا غائب في الناس أرجو قدومه ولا زائر همي مرورته يجلو إذا امتحن الأيام ما خطبها سهل و لا منجد بالجاه قدري به يعلو يطارحني هما يخف به الثكل يطارحني هما يخف به الثكل تلذ بها نفسي ويجتمع الشمل وملت لقاء الناس حتى وإن جلوا فوائد علم لست من شغلها أحلو بصمتها قد جاءنا العقل والنقل فتزكو به نفسي وعن همسها تسلو (۱)

وأما ما نقله عن غيره من شعر فكما ذكرت آنفاً يطول ذكره وقد اخترت منه ما ذكره ونقله في رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو شعر جميل وتلك قصيدة لابن فضل الله العمري في شيخ الإسلام رحمهم الله جميعاً: وهي قصيدة طويلة بلغت أبياتها سبعة وثمانين بيتاً منها:

أهكذا بالدياجي يحجب القمر أهكذا تمنع الشمس المنيرة عن أهكـــذا الدهـــر لــيلاً كلــه أبداً أهكذا السيف لا تمضى مضاربه أهكذا يسترك البحر الخضم ولا أهكذا بستقى الدين قد عبثت ألابن تيمية ترمى سهام أذى ولم يكن مشله بعد الصحابة في طريقه كان يمشى قبل مشيته فرد المذاهب في أقرال أربعة لما بنوا قبله عليا مذاهبهم مـــثل الأئمــة قــد أحــيا زماهم إن يرفعوهم جميعاً رفع مبتدأ أمـــثلة بيــنكم يلقـــى بمضــيعة يكون وهو أماني لغيركم والله لــو أنــه في غــير أرضــكم

ويحسبس السنوء حستى يذهسب المطر مـــنافع الأرض أحـــيانا فتســتر فليس يعرف قي أوقاته السحر والسيف في الفتك ما في عزمه خور تصمى الرمايا وما في باعها قصر يلوى عليه وفي أصدافه الدرر أيدي العدى وتعدى نحوه الضرر من الأنام ويدمني الناب والظفر يـــناله مقـــل فـــيها ولا ضـــجر علم عظيم وزهد ماله خطر ها أبو بكر الصديق أو عمر حاؤو على أثر السباق واستدروا بنى وعمّر منها مثل ما عمروا كأنه كان فيهم وهو منتظر فحقه الرفع أيضاً إنه خبر تسنوبه مسنكم الأحسدات والغسير لكان منكم على أبوابه زمر (١)

<sup>(</sup>١) ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمقريزي تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني ٥٠-٥١ .

ولـولا الإطالـة لأوردت القصيدة كاملة لما فيها من روعة البيان والسحر الحلال والكلمات المؤثرة الجميلة في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وأسـوق هنا أيضاً مرثية أخرجها لابن الوردي في شيخ الإسلام رحمه الله يرثيه بها :

عثافي عرضه قوم سلاط تقي الدين أحمد حير حبر تسوفي وهو محبوس فريد ولي وهو حضروه حين قضى لألفوا في الله ماذا ضم لحد فكم حسدوه لما لم ينالوا فكم حسدوه لما لم ينالوا وحبس الدر في الأصداف فخر وحبس الدر في الأصداف فخر المام لا ولاية كان يرجوا إمام لا ولاية كان يرجوا ولا جاراكم في كسب مال ولا جابسيه واحلوا واقعدوا من غير ود

لهم من نثر جوهره التقاط فروق المعضلات به تحاط وليس له إلى الدنيا انبساط ملائكة النعيم به أحاطوا ويا لله ما غطى البلاط مناقبه فقد مكروا وشاطوا ولكن في أذاه لهم نشاط وعند الشيخ بالسجن اغتباط فقد ذاقوا المنون وما تواطوا ولا وقد في عليه ولا رباط ولم يعهد له بكم احتلاط ونيتكم إذا نصب الصراط فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا عليكم وانطوى ذاك البساط(١)

فما أجمل نقولات المقريزي وما أعظم ما ذكر ويكفيه فحراً أنه كان إماماً مفنناً، بديع الكلمة مؤثر العبارة له النظم الفائق والنثر الرائق ينقلك من فنن إلى فان في نقولاته فتعيش مع فطاحل الشعراء وكبار الأدباء متذوقاً فنونا مختلفة ما بين شعر زهد وحكمة ومدح ورثاء وغير ذلك من أنواع الشعر وأغراضه المختلفة ، وكانت هذه النقولات الكثيرة مثرية للساحة الأدبية من جهة وحافظة عيون الشعر لأصحابها من الضياع والنسيان لأن كثيراً من المترجمين للشخصيات لا يهتم بالناحية الأدبية لمترجمه .

<sup>(</sup>١) ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمقريزي تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني ٥٠-٥١.

# آراؤه الاعتقادية

الباب الثاني : منهج المقريزي في دراسة العقيدة وفيه فصلان :

الفصل الأول: منهج المقريزي في دراسة العقيدة.

الفصل الثاني: التوحيد .

# الفصل الأول: منهج المقريزي في دراسة العقيدة

لا شك أن لطريقة المؤلف دور كبير في إيصال علمه إلى الناس ، ولذلك تجد أن بعض المؤلفيين يسلك بك مسالك شتى وطرقاً متنوعة من أجل تقرير قضية معينة أو إيصال منهج ما فيتبع في ذلك طرق أهل الكلام، حتى لا تكاد أن تخرج مما قرأت أو جمعت بشيء ذي قيمة أو فائدة.

أما المقريزي فقد عرض العقيدة بأسلوب سهل ميسور يفهمه الجميع المتعلم وغير المتعلم وهذا ما فعله في كتابه تجريد التوحيد المفيد، وقد اقتبس ذلك من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.

فــترى فيما عرضه الوضوح والبعد عن أي نوع من أنواع التعقيد أو إثارة المشكلات وقد تميزت دراسته للعقيدة بالتالي:

أولاً: عدم الدخول في متاهات أهل الكلام أو الخوض في جدلهم أو الخوض في جدلهم أو الاستفادة من طريقة عرضهم لمسائل العقدية بل لا تكاد تعثر في مقولاته ونقولاته على شيء من هذه الأساليب أو تلك الطرق و المناهج.

ثانياً: دعم ما يقول بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف رحمهم الله فانظر إليه في كتابه تجريد التوحيد المفيد، وهو يحشد الأدلة من القرآن والسنة لبيان توحيد الألوهية بأسلوب ميسر وطريقة لطيفة بديعة لا يملها القارئ.

ثالثًا: التركيز على أكبر المسائل وأهمها وهو توحيد الألوهية والبعد عن الشيرك بجميع أنواعه وأقسامه، وربط الناس بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الوسائط التي يتخذها أهل الجهل ظناً منهم ألها تقريمم إلى الله زلفى، وبين حسن الظن بالله وربط القلوب بذلك.

رابعاً: بيانه لخصائص الألوهية حتى تحيا القلوب على عقيدة صحيحة ومنهج قويم.

فيقول: واعلم أن من حصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلاً وشرعاً وفطرة .

فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له .

ومن خصائص الإلهية: العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه.

ومن خصائص الألوهية: السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به ومنها التوكل: فمن توكل على غيره فقد شبهه به.

ومنها التوبة: فمن تاب لغيره فقد شبهه به.

وهكذا يسوق هذه المسائل لبيان خصائص الألوهية حتى إذ ما عرفها العبد واستقرت في سويداء القلب استقام له الأمر وأبصر الحق ولزم الطريق.

وكان رحمه الله يركز في كتابه التجريد على أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها إلا لله تعالى وخاصة أصول العبادة التي تحرك القلوب إلى الله وهمي: المحبة والخوف لما يكثر وقوعها من الناس ويخطئ فيها الكثير فلا يفرق بين أنواع المحبة القلبية التي لا يجوز صرفها لغيره والمحبة التي تكون لغيره فيخلط بين الأمرين ويقع في شر العملين.

خامساً: عرضه لتوحيد الأسماء والصفات بطريق موجز وأسلوب مختصر بين من خلاله ما كان عليه الصدر الأول والسلف من بعدهم فقال:

اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى الناس جميعاً وصف لهم ربحم سبحانه وتعالى، بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين، بما أوحى إليه ربه تعالى، فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه فيه أمر ولهى.

ثم يســوق الكلام رحمه الله حتى يصل إلى أن المنهج الذي تبنى عليه العقيدة هو:

وهكـذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم من غـير تشبيه ، ونزهوا من غير تعطيل ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة.

سادساً: بيانه لمنهج الخصوم من أصحاب الفرق والملل كما هو مع نقده أحياناً باختصار في النقل عنهم وبيان أهم ما تميز به ذلك المنهج أو تلك الطريقة فانظر إليه وهو يتحدث عن مذهب الخوارج فيقول:

الفرقة العاشرة الخوارج: ويقال لهم النواصب، والحرورية نسبة إلى حروراء موضع خرج فيه أولهم على على رضى الله عنه، وهم الغلاة في حب أبي بكر وعمر وبغض علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، ولا أجهل منهم، فإنهم القاسطون المارقون، خرجوا على على رضي الله عنه وانفصلوا عنه بالجملة وتبرؤوا منه.

وانظر إليه في موضع آخر وهو يتحدث عن بعض فرق الرافضة فيقول : " والسابعة عشر: الشيطانية أتباع محمد بن النعمان شيطان الطاق وقد شارك المعتزلة والرافضة في جميع مذهبهم، وانفرد بأعظم الكفر قاتله الله، وهو أنه زعم أن الله لا يعلم الشيء حتى يقدره وقبل ذلك يستحيل علمه " وبالجملة فقد تميز المقريزي في تقرير العقيدة ودراستها بأسلوب ميسر وعرض واضح يستفيد منه المتعلم ولا يمله العالم.

# الفصل الثابي: التوحيد وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: توحيد الربوبية.

المبحث الثاني: توحيد الألوهية.

المبحث الثالث: توحيد الأسماء و الصفات.

### علم التوحيد

تعريف التوحيد في اللغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة وحــد: الــواو والحــاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلك الوحدة، وهو واحد قبيلته، إذا لم يكن فيهم مثله (١).

وفي لسان العرب لابن منظور:

قال ابن سيده: والله الأوحد والتوحد وذو الوحدانية ، ومن صفاته الواحد الأحد ، والفرق بينهما كما قال أبو منصور الأزهري وغيره أن الأحد بني للنفي ما يذكر معه من العدد ، تقول ما جاءين أحد ، والواحد اسم بني يفتت به العدد ، تقول جاءين واحد من الناس ، ولا تقول جاءين أحد ، فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير ، والأحد منفرد بالمعنى .... ولا يوصف أحد بالأحدية غير الله تعالى ، فلا يقال : رجل أحد كما يقال رجل وحد ، أي فرد ، لأن أحدا من صفات الله عز وجل التي استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء (٢) .

والتوحيد في اللغة: الحكم بأن الشيء واحد، والعلم بأنه واحد (٣). فقولهم " وحدت الله " من باب: عظمت الله ، وكبرت الله، أي:

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٩٠/٦.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور ٣/٤٥٠ ، وانظر مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية عثمان جمعة ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص ٩٦ .

علمته عظيماً وكبيراً ، فكذلك وحدته ، أي : علمته واحداً مترهاً عن المثل في الذات والصفات .

وقال بعض العلماء التوحيد: نفي التشبيه عن الله الواحد، وقيل التوحيد نفي التشبيه عن ذات الموحد وصفاته، وقيل التوحيد: العلم بالموحد واحداً لا نظير له، فإذا ثبت هذا فكل من لم يعرف أن الله هكذا فإنه غير موحد (١).

المعنى الاصطلاحي للتوحيد:

التوحيد في الاصطلاح: هو إفراد الله بالعبودية والربوبية ، ويشمل ذلك أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات .

وهي متلازمة مترابطة متكاملة ولا يصلح إيمان المرء ولا توحيده ما لم يأت بحا كاملة ، فالله تعالى وحده هو المتفرد بالخلق والإحياء والرزق والإماتة ، وله صفات الكمال والعظمة والجلال ، فهو المتفرد كذلك ، بالأمر والنهي والطاعة .

<sup>(</sup>١) مدخل لدراسة العقيدة عثمان جمعة ص ١٠٥، ١٠٥.

وتطلق كلمة التوحيد أيضاً على العلم الذي يدرس الجانب العقائدي من الدين وعندئذ يعرفونه بأنه:

علم يبحث فيه عن وجود الله ، وما يجب أن يثبت له من صفاته وما يجوز أن يوصف به وما يجب أن ينفى عنه ، ويبحث عن الرسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن ينفى عنه ، ويبحث عن الرسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه ، وما يجوز أن ينسب إليهم ويمتنع أن يلحق بهم (١) .

وأصل معنى التوحيد: هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

وهذا يكون التوحيد كاملاً ، وسمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل.

# أهمية التوحيد ومكانته:

لقد خلق الله الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ، قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (٢) .

والعبادة أساسها التوحيد إذا لا يقبل الله من أحد عباده أمراً ، إلا إذا حقق العبد توحيده لله عز وجل ، ولأن خصومة الأمم مع أنبيائهم أول

<sup>(</sup>١) مدخل لدراسة العقيدة ص ١٠٥ ، وانظر رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص ٨ .

<sup>(</sup>٢) الذاريات آية ٥٦ .

ما وقعت في التوحيد كما قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) (١).

ولهـذا فالتوحيد رأس الأمر كله وعليه مدار قبول الأعمال ، به أرسل الله الرسل ، وعليه قام أمر العباد ، وضرورهم عليه أعظم الضرورات وحاجتهم إليه مقدمة على جميع الحاجات .

فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف رها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون ذلك أحب إليها مما سهواه ويكون سهعيها فيما يقربها إليه ، ولذلك بعث الله رسله وأساس رسالتهم معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالات جميعها من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى اله عليه وسلم .

وهـذا التوحـيد أساس كلمة الإخلاص التي قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات ، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل رسله وشرع شرائعه ، ولأجلها نصبت الموازين ، ورفعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار ، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار ، والأبرار والفجار ، فهـي منشـاً الخلـق والأمـر ، والـثواب والعقـاب ، وهـي الحق

<sup>(</sup>١) النحل آية ٣٦.

الــذي خلقت له الخليقة ، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب ، وعليها يقع الثواب والعقاب ، وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ، ولأحلها جــردت ســيوف الجهـاد ، وهي حق الله على جميع العباد ، فهي كلمة الإسلام ، ومفتاح دار السلام ، وعنها يسأل الأولون والآخرون ، فلا تزول قدمـا عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين : ماذا كنتم تعبدون ؟ ، ومماذا أجبتم المرسلين ؟ .

فجواب الأولى بتحقيق " لا إله إلا الله " معرفة وإقراراً وعملاً . وجــواب الثانــية بتحقيق " أن محمداً رسول الله " معرفة وإقرارا ، وانقياداً وطاعة (١) .

ولـذا فمـا من نبي أرسله الله تعالى إلى قومه إلا وقد دعا إلى هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره .

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون بل التوحيد يتضمن محبة الله والخضوع له والذل له ، وكمال الانقياد والطاعة ، وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والنصح والعطاء ، والحسب والبغض ، ما يحول بين صاحبه

<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم ٣٤/١.

وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها ، ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله " (١) .

ومن ثم أصبحت كلمة التوحيد وهي شهادة ألا إله إلا الله تشير إلى جوانب العقيدة ومسائلها ، لأنه إذا حصل الإيمان بمضمونها على وجه صحيح استتبع ذلك قطعاً الإيمان بسائر العقائد من إلهيات ونبوات وسمعيات ، فإن الوحدانية تتضمن الاعتراف بالله بأنه المعبود بحق ، وهو اعتراف ضمني بأنه جامع لكل كمال منزه عن كل نقص ، وهي نهاية التعظيم وغاية المحبة والخشية .

ومن هنا كانت العناية بذكر الوحدانية لألها كانت أهم مقاصد الرسل جمعياً ، لألها هي وحدها العقيدة التي كفر بها أكثر الناس وهجروها ، فهم يعرفون الله تعلل بقدرته وعلمه وإرادته وأنه خالق السماوات والأرض ... الخ ، ولكنهم يؤمنون به وهم مشركون يتخذون له أنداداً من دونه يحبولهم كحبه ويخشولهم كخشيته (٢) .

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ليس للقلوب سرور ولا لذة تامــة إلا في محــبة الله ، والــتقرب إلــيه بمــا يحبه ، ولا تمكن محبته إلا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب المساجد ٤٥٦/١.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٢/٢٨ .

بالإعراض عن كل محبوب سواه ، وهذه حقيقة لا إله إلا الله ، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام ، وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله عليهم أجمعين (١) .

دعوة واحدة (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)، ونجد في اكثر من سورة من سور القرر القرر القرر الكريم، وبخاصة سور الأعراف وهود والشعراء يأتي تسلسل مقصود لتاريخ الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم كل رسول يقول الكلمة الكلمة ذاتها ويمضي فيجيء الرسول الذي يأتي بعده ويقول ذات الكلمة، حيى كألهم رسول واحد على اختلاف الزمن واختلاف لغات الأقوام (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه أني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم) (٢).

(وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (٣) (وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) (٤) (وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله من إله (وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره) (٥) (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا

<sup>(</sup>١) مدخل لدراسة العقيدة ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) هود آية ٢٥-٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هود آية ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) هود آية ٦١.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء آية ٨٤.

أنا فاعسبدون )(١) ، جاء الرسل كلهم بلا إله إلا الله ، ولكن الكتب السماوية السابقة حرفت ولم يبق إلا القرآن الكريم على حاله كما كان يوم أنزل ، وكما هو في اللوح المحفوظ ، لأن الله هو الذي تكفل بحفظه ، ولم يكن حفظه للبشر كالكتب السابقة ( إنا نحن نــزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ٩ ﴿ إِنْ لَا إِلَــه إِلَّا الله تعني عبادة الله وحده دون شريك والتزام بما جاء مرن عند الله فالألوهية تقتضي العبودية في كل من سواه ، وإذا انتفت الألوهية عن كل شيء وكل أحد وكل كائن في هذا الوجود كله ، وثبتت لله وحده فمعنى ذلك أن الإله الذي يعبد بحق هو الله ، ولا يعبد سواه ، لأن كــل ما سواه ليس إلهاً فلا تجوز له العبادة التي يجب أن تتمحض لله وحده بـــ لا شــريك (٣) ، وهكذا تكون كلمة لا إله إلا الله منهاج حياة للأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها ، لا يمكن أن يكون لها صلاح أو مكان بين الأمم إلا بهذه الكلمة العظيمة التي خوطب بها الأولون ودعى إليها الآخرون على نسق واحد لاختلاف فيه على مر العصور ، كلمة تملأ حقيقتها الكيان البشري وتسري في أعماقه وتنبض نبضاً حياً يحرك كل ذرة في هذا الكون فتنطلق بها النفوس لتصلح ما فسد من أمراض القلوب.

<sup>(</sup>١) الأنبياء آية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الحجر آية ٩ .

<sup>(</sup>٣) لا إله إلا الله عقيدة وشريعة محمد قطب ص ٢٠- ٢١ بتصرف يسير .

#### المبحث الأول: توحيد الربوبية

يقول المقريزي رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومالكه وإلهه فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب : فمعنى قوله تعالى ( رب العهالمين ) راب العالمين فان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا (۱).

توحيد الربوبية: هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى وحده رب كل شيء ومالكه والمتصرف فيه، وهو خالق كل شيء، خالق العباد ورازقهم وهو محييهم ومميتهم وأنه سبحانه هو الضار والنافع، المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار والأمر كله له سبحانه، وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، ليس له في ذلك شريك.

واسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته، وتحت قهره فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية (٢)

وهـذا النوع من التوحيد أقر به الكفار ولكنه لم يدخلهم في الإسلام لعدم إقرارهم بتوحيد الألوهية.

وقد حكى الله تعالى ذلك عن الكفار فقال سبحانه وتعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) (٣) .

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد المفيد ص ه

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين لابن القيم ص ٤١ .

<sup>(</sup>٣) لقمان آية ٢٥.

وقال تعالى (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون) (١) وقال تعالى (قال من يرزقكم من السماء والأرض أمَّن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) (٢).

وهمم بهذا ينسبون الخلق والإحياء والرزق وإنزال المطر وغيره ينسبونه لله سمبحانه وتعالى ومع ذلك وصفوا بالشرك وحكم عليهم به إذ يقول تبارك وتعملى (ومما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) (٣) لأن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل، واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدراً توحيد الله تعالى غير أن التوحيد له قشران: الأول: أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيداً وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى وهذا التوحيد أيضاً يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره.

#### والقشر الثاني:

أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس.

ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره (٤).

<sup>(</sup>١) الزخرف آية ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) يونس آية ٣١.

<sup>(</sup>٣) يوسف آية ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص ٦-٧

إذاً لا يقبل توحيد الربوبية وحده دون أن يشتمل على توحيد الألوهية لأن من أقر واعترف بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت وجب عليه أن يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ، وسيأتي على ذلك مزيد كلام في موضعه.

ويقول في موضع آخر من كتابه تجريد التوحيد المفيد ص ٤٨: " ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته كما قال تعالى (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ء الله حير أما يشركون، أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بحجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون) (١) وفي هذا يشير المقريزي رحمه الله إلى أن الله حل ثناءه يحتج على منكري توحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية من خلال هذه الآية المباركة التي تبين إقامة الحجة والبرهان على كل من جحد توحيد الألوهية إذ أن من أقر بأن الله خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبت به حدائق دات بهجة وما كان للإنسان أن ينبت شجرها، فكيف يعبد غيره ويتخذ إلها سواه تعالى الله عما يقول المبطلون علواً كبيراً.

ولهذا يقول رحمه الله (وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تسبطل أقوالهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال) (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآيات ٥٩-٦٠ .

<sup>(</sup>٢) تجريد التوحيد ص ٥١ .

ثم يبين رحمه الله أن الشرك ينقسم إلى قسمين شرك في الألوهية وشرك في الربوبية.

ويقول في شرك الربوبية:

هو (الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه حالقاً آخر: كالمجوس وغيرهمم، الذين يقولون: بأن للعالم ربين: أحدهما خالق الخير، ويقولون له بلسان الفارسية: يزدان.

والآخر: خالق الشر ويقول له المحوس بلسائهم (أهرمن).

وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون: بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحته ومدبره (١). ولهذا ترى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا النوع من الشرك. وأما النوع الثاني: فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المسانع، الضار النافع، الخافض الرافع، المعز المذل، فمن شهد أن المعطي أو المسانع، أو الضار أو النافع، أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته (٢).

ويقول أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وقد ذكر أرباب المقالات: ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق المخلوقات، ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد ص ٥٥- ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ١/٩٢ .

أعظهم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين (النور) و (الظلمة) وأن النور خلق الخير، والظلمة خلق الشر.

وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله حالق المحلوقات ما بينه في كتابه فقال: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله، قد أو أوليت ما تدعون من دون الله إن أرادين الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادين برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) (١) ولهذا نجد المقريزي رحمه الله قد ساق هذه النقولات مقتبساً ما كتبه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله.

ولم يعدو ما كتبه وسطره في كتابه عن هذين العالمين الكبيرين مستدلاً بالآيات والأحاديث من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا خرج كتابه فريداً في بابه مفيداً في ما رمى إليه وقصده من تجريد التوحيد من شوائب الشرك والخرافات.

وقد سلك هذا الطريق في تقرير توحيد الربوبية حل العلماء من المحقين المعتبرين ، يقول الإمام الطحاوي عن توحيد الربوبية: "وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كوفها مفطورة على الإقرار بغيره من

<sup>(</sup>١) الفتاوي لشيخ الإسلام ١/ ٩٣

<sup>(</sup>١) الزمر آية ٣٨.

الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم (قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض) (١).

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) (٢)

وقال تعالى عنه وعن قومه: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا) (<sup>(7)</sup> ولهذا لما قال (وما رب العالمين) على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى (رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله إلا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم السندي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون) (<sup>3)</sup>.

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهماً عن الماهية ، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط.

وإنما هذا استفهام إنكار وجحود، كما دل سائر آيات القرآن على أن فسرعون كان جاحداً لله نافياً له، لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم بماهيته ،فلهذا بين لهم موسى عليه السلام أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها. مما هو؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف

<sup>(</sup>١) إبراهيم آية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) النمل آية ١٤ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء آية ٢٤-٢٨

ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن للعالم صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس، والمانوية القائلين بالأصلين: النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما:

متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلمة، هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين.

والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين مع أن كــثيراً مــن أهــل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع (١).

إذا كـل الطوائـف كانوا مقرين. بتوحيد الربوبية وأنه ليس للعالم خالقان ولكن اتخذ بعض هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي) (٢)

مع إقرارهم بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) (٣) .

وقد ألف المقريزي رحمه الله كتاباً أسماه (نحل عبر النحل) ساق فيه من بيان هداية الله تعالى وبديع صنعه للنحل ما فيه عظة وعبرة لكل باحث في هذا المسيدان ومتأمل في بديع صنع الله تبارك وتعالى ، وقد أورد فيه من البراهين والأدلة ما يجعل الكتاب فريداً في بابه متوحداً في علمه

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية ٧٩- ٨٥ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) الزمر آية ٣.

<sup>(</sup>٣) لقمان آية ٢٥.

ولا سيما وأنه عرض للنحل وطبيعة عمله وأشكاله وألوانه وأنواع ما يقوم به من عمل، وطريقة معاشه وأنواع عسله والزهور التي يقتات منها وغير ذلك الكثير مما يجعل الكتاب شيق القراءة، جميل العرض، لا يمله القارئ، ويزيد من إيمان المتأمل المستبصر في ملكوت الله عز وحل.

فيقول رحمه الله في وصف النحل:

والنحل: حيوان ذو هيئة ظريفة وخلقة لطيفة، وبنية نحيفة، وسط بدنه مربع مكعبب ومؤخره مخروط، ورأسه مدور مبسوط، وفي وسط بدنه أربعة أرجل ويدان متناسبة المقادير كأضلاع الشكل المسدس في الدائرة (۱).

ثم يقـول أيضاً ومن النحل سود، وهي أصغر من الصفر، والصفر أكبر من السـود، والـنحل تلد من غير لقاح الذكور، وتتخذ بيوتها مسدسه، وهو حيوان فهيم فيه كيس، ونظافة وطهارة، وشجاعة.

ونظر في العواقب، ومعرفة بفصول السنة وأوقات المطر، وتدبير المرتع والمطعم، والطاعمة لكبيره، والاستكانة لأميره وقائده، وهو بديع الصنعة وعجيب الفطرة (٢).

ثم يقول في موضع آخر من كتابه هذا عن بيان نظافة النحل وطهارتها: وجسنس النحل ألطف أجناس الحيوان كلها ولذلك تكره كل رعي يكون منتسناً أو زهسيم السرائحة، وهي تكره النتن وتكره أيضاً الروائح الدهنية والأدهسان، وإن كانست عطسرة، وتلسع المتدهن إذا دنا منها وتوافقها

<sup>(</sup>١) نحل عبر النحل ص ٢.

<sup>(</sup>٢) نحل عبر النحل ص ١٤.

الأصــوات اللذيــذة المطربة، ولا يغتررن بشيء من معايش الناس، والنحل يحب الصعتر وأجوده الأبيض (١).

ويقول أيضاً رحمه الله في موضع آخر عن هداية الله للنحل.

والنحل تحس بالبرد والمطر وعلامة ذلك لزومها الخلية، وفي لطف إحساس كثير من الحيوان عجب عجيب، و ( إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) (٢) ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) (٣) .

ثم يقول أيضاً رحمه الله.

ومن شأن النحل في تدبير معاشها ألها إذا أصابت موضعاً نقياً بنت فيه بيوتاً من الشمع أولاً ثم تتخذ البيوت التي تأوي فيها ملوكها، ثم بيوت ذكورها التي لا تعمل شيئاً والذكور أصغر جرماً من الإناث وهي تكثر المادة داخل الخلية وإن طارت فتخرج بأجمعها وترتفع في الهواء ثم تعود

إلى الخلية ثم بيوت إناثها، والنحل تعمل الشمع أولاً ثم تلقى فيه البزر وتقعد على الحليم وتحضينه، كما تحضين الطير، فالشمع لها بمترلة العش للطير والسبزر بمترلة البيض فيكون من ذلك البزر دود أبيض، ثم تنهض الدود وتغذي نفسها، ثم تطير، وهي لا تقعد على أزهار مختلفة، بل زهر واحد وهي تملأ بعض البيوت عسلاً، وبعضها فراخاً.

<sup>(</sup>١) نحـــل عبر النحل ص ١٤ " والصعتر نبات طيب الرائحة ويقال له السعتر والزعتر و الصعتر ، وهو بالصاد أفصح " .

<sup>(</sup>٢) النور آية ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون آية ١٤.

وهـــي تــتخذ البيوت قبل المرعى، فإذا استقر لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمرات ثم آوت إلى بيوها لأن ربحا سبحانه وتعالى أمرها باتخاذ البيوت أولاً ثم الأكل بعد ذلك.

وهي تبيض في بعض البيوت، وتحضن وتفرخ وتأوي إلى بعض بيوها، وتنام في الله الصيف والشتاء، وأيام المطر والريح، والبرد، فتتقوت من ذلك العسل المخزون هي وأولادها يوماً بيوم لا إسرافاً، ولا تقتيراً، إلى أن تنتهي أيام الشتاء، ثم تأتي أيام الربيع، ويطيب الزمان، ويخرج النور والزهر، فترعى منه، وتفعل كما فعلت عام الأول، و لم يزل هذا دأها بإلهام من الله تعالى (۱).

ويقول أيضاً في هذا الباب من هداية الله للنحل: ومن لطف الله حس السنحل أعجوبة قد تحير فيها قدماء العلماء، وذلك أنه إذا أزمع شتاء شات بالكون، أو مطر، من غير أن يرى الناس لذلك أمارة، ترى النحل قبل كون ذلك ساكنة في داخل الخلية فيعلم قوامها بطول التجارب أن قد اقترب شتاء، وبرد ومطر.

وكانت العرب تعلم أن برداً قد اقترب وقوعه، أو جراداً قد دنا مجيئه بما يسرون من حال النحل، وذلك ألهم يرولها قبل أن يكون ذلك، فاترة في العمل، كألها قد اعتراها كسل وانكسار، فعند ذلك يترقبون أن سيكون برد أو جنراد، فيكون كذلك، والسبرد والجراد مضران بالنحل وأضرهما الجراد لأنه يلحس الأرض فتهلك النحل.

وكفى عجباً بما تراه من أنك إذا فتحت وعاء عسل في بيت ضيق وعلى بعد منك خلايا نحل، فما تشعر بأول من هجوم النحل عليك، وفي البيت بيوت أخسر بها أناس لم يشعروا بفتح ذلك الوعاء ، كذلك الخلية إذا حولت من أرض إلى أحرى لم تعرفها نحل تلك الخلية قط، فإذا نصبت في تلك الأرض

<sup>(</sup>١) نحل عبر النحل ص ٢٢- ٢٣.

الغريبة، ثم فتحت وذهب النحل منها في تلك الأرض المجهولة من كل وجه، فإلها تسؤوب إلى خليتها بعينها، ولا تخطئها ولا تضل عنها، وربما حملت الحلايا في بعض البلدان إذا أحدبت المرعى إلى بلدان أخر لطلب المرعى، تطلق عنها فتسرح في تلك البلاد وتعمل أعمالها من غير تدريب ولا تدريج كما كانت تعلمها من قبل ثم لا تغلط نحلة فتدخل في خلية غير خليتها، والخلايا متلاصقة أو مجاورة، وفي كل هذا عبر وأعجوبة (١).

<sup>(</sup>١) نحل عبر النحل ص ٣٢ .

# ثم يقول رحمه الله في فضل النحل:

وكفى للنحل شرفاً تنويه الله تعالى بذكرها في محكم كتابه العزيز حيث قال: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشحر ومما يعرشون، ثم كلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون)١١)

معاشها، لم يدر مخلوق ما تلك القوة - وإن شارك النحل فيها كثير من الحيوان - فإن لها عليهم مزية اختصاص بأنه تعالى عبر عن إلهامها بالوحي تشريفاً لها بخلاف غيرها فإنه تعالى قال (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) (۲)، وقال (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) (۳). فدخلت النحلة في هذا العموم وامتازت بأن صارت مما أوحى الله سبحانه وتعالى إليها وأثنى عليها فعلمت مساقط الأنوار من وراء البيداء فتقع هناك بروضة عبقة، وزهرة أنقه، ثم يصدر عنها ما تحفظه رضاباً وتلفظه شراباً (٤). ويقول رحمه الله في بيان قوله تعالى (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه) ويقول رحمه الله في بيان قوله تعالى (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه) ويقول رحمه الله في بيان قوله تعالى (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه)

<sup>(</sup>١) النحل آية ٦٨ – ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الشمس آية ٧ .

<sup>(</sup>٣) طه آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) نحل عبر النحل ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) النحل آية (٦٩).

قال لأن استحالة الأطعمة لا تكون إلا في البطن ، ثم عدد تعالى أنواع العسل الذي أنعم به على العباد فقال (مختلف ألوانه) يعني الأحمر والأبيض، والجامد، والسائل، ليتذكروا قدرته سبحا نه على الإيجاد والاختراع، فإن الأصل واحد، وما يكون عنه مختلف بسبب وقوع تنوع غذائه بحسب مراعي النحل، ثم وصف تعالى هذا الخارج من النحل بصفة شريفة وهي الشفاء الذي أو دعه فيه فقال تعالى (فيه شفاء للناس) (١٥٤١) وقال رحمه الله نقلاً عن الغزالي في كتابه الإحياء وقال الشيخ أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء: انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتآ، وكيف استخرج من لعابما الشمع والعسل وجعل أحدهما والأنوار ، واحترازها من النحاسات والأقذار ، وطاعتها لواحد من جملتها، وهو أكبرها شخصاً وهو أميرها، ثم ما سخر الله تعالى

لأميرها من العدل والإنصاف بينها، حتى إنه ليقتل منها على باب المنفذ كل ما وقع منها على نجاسة، لقيت من ذلك العجب إن كنت بصيراً على نفسك، وفارغاً من هم بطنك، وفرجك، وشهوات نفسك، في معاداة أقرانك، وموالاة إخوانك، ثم دع عنك جميع ذلك، وانظر إلى بنياها من الشعم، واحتيارها من جميع الأشكال الشكل المسدس، فلا تبني بيتها مستديرا، ولا مربعاً، ولا محمساً، بل مسدساً خاصية في الشكل المسدس يقصر فهم المهندسين عن درك ذلك وهو أن أوسع الأشكال وأحوالها المستدير وما يقرب منه، فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة

<sup>(</sup>١)النحل آية (٦٩) .

<sup>(</sup>٢) نحل عبر النحل ص ٤٦ .

وشكل النحل مستدير مستطيل، فترك المربع حتى لا تبقى الزوايا فارغة ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة إن الأشكال المستديرة إذا احتمعت لم تجستمع متراصة، ولا شكل مسن الأشكال ذوات السنوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تراص الجملة منه لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس، وهذه خاصية هذا الشكل.

فانظر كيف ألهم الله تعالي هذا النحل على صغر جرمه اتخاذ الأشكال المتساوية الأضلاع بحيث لا يزيد ضلع عن ضلع، ولا ينقص ويعجز عن هذا التساوي المهندس الحاذق بالفرجار والمسطرة لطفاً به ، فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع فضله وامتنانه . انتهى كلام الغزالي رحمه الله .

وقال بعض الحكماء: بيوت النحل من أعجب الأشياء، لألها مبنية على الشكل المسدس الذي لا ينحرف، كأنه استنبط بقياس هندسي ثم هو في دائرة مسدسه لا يوجد فيها اختلاف فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة، وذلك لأن الأشكال من الثلاثة إلى العشرة إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل، وجاءت بينها فرج إلا الشكل المسدس، فإنه إذا اجتمع إلى أمثاله التصل كأنه قطعة واحدة، كل هذا بغير قياس منها ولا آلة ولا بكار بل ذلك من أثر صنع اللطيف الخبير وإلهامه إياها.

وقال آخر جمع الله تعالى في النحلة السم والعسل، ليكون دليلاً على كمال قدرته، وأخرج منها العسل ممزوجاً بالشمع، كذلك عمل المؤمن ممزوج بالخوف والرجاء (١).

<sup>(</sup>١) نحل عبر النحل ٦٩ - ٦٨ .

وخــتاماً لما ذكره المقريزي أشير إلى بداية كلامه رحمه الله في سبب تأليف هــذا الكتاب حيث قال: فهذا قول وجيز في ذكر النحل، وما أودع فيه الــباري جلــت قدرتــه مــن غرائــب الحكمــة، وعجائــب الصنع ليعتبر أولوا الأبصار، ويتذكر أرباب الاعتبار (١).

والمقريزي رحمه الله طرق باباً مهماً في ربط القلوب بالله عز وجل من حلال السنظر في ملكوته وما خلق الله فيه من مخلوقات يجار المرء في إدراك أمرها وعجيب صنعها وإتقان عملها ولكن المرء عندما يتأهل، وينظر نظر المؤمن في كل ما خلق الله، يعلم حينها أن كل شيء في الوجود يسبح الله ويحمده، ويعبده ويقدسه، (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) (٢).

إذا من الذي أعلم النحل أن يكون دؤوباً نشيطاً في عمله، عالماً ببناء بيته، عارفاً بغدوه ورواحه، لا يضل طريقة حتى ولو وضع حتى ولو وضع في أرض مفازة فهو أهدى لطريقه من أحدنا بداره، تساؤلات وتساؤلات كثيرة عن النحل وعالمه.

والإجابة في حس المؤمن واضحة جلية إنه الله.

الذي خلق كل شيء فهداه إلى طلب معاشه والضرب في الأرض من أحل تحصيل رزقه.

ولذا فإن موضوع النحل وهدايته من أعظم المواضيع التي تصلح أن تكون

<sup>(</sup>١) نحل عبر النحل ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء الآية ٤٤ .

درساً علمياً عملياً لطرحه على كل منكر لوجود الله عز وجل ولا يؤمن إلا بما يسراه ويبصره ويرى وجود العالم صدفة والمقريزي رحمه الله سلك في كستابه هذا بين العرض العلمي الدقيق لحقائق النحل ولطيف خلقته وبين الجمع الشيق، والحديث السرائق، والأسلوب الأدبي الرفيع، الذي يشد القارئ إلى القراءة دون ملل، بعبارات لطيفة، و إشارات سريعة يحصل يشد القارئ إلى القراءة دون ملل باحث عن الحقيقة، وطالب للحق فيما هدى الله إلى خلقه ، كما قال تعالى (قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) (١).

والمقريزي رحمه الله كغيره من علماء السلف رحمهم الله جميعا من الذين لهم كسبير اهتمام وعظيم عناية بالتأمل في خلق الله عز وجل مع ملاحظة الدقة والعسناية فيما يتعلق بالجانب العلمي للدراسات التطبيقية وأن لهم في ذلك قصب السبق.

وقد سبق المقريزي رحمه الله عدد من العلماء المسلمين رحمهم الله كان لهم المتمام هذا الجانب العلمي المرتبط بمداية الله للنحل وغيره من المخلوقات.

كابي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري في كتابه عيون الأحبار وكمال الدين الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى وابن القيم الجوزية في كتابه شفاء العليل وكذلك المتكلمين والفلاسفة كابن سينا في كتابه الشفاء وغيرهم كثير ممن كتب في هذا الجانب.

لكــن المقريــزي رحمــه الله امتاز على غيره في هذا الباب، بأن أفرد كتاباً مستقلاً ذكر فيه كل ما يتعلق بعالم النحل وأجناسه، ومنافعه ، ومصادر

<sup>(</sup>١) طه آية ٥٠ .

رزقه، وسير عمله. مع جمع الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل اللغة والأدب، وبعض المسائل الفقهية، وأمر الناس فيما يتعلق باهتمامهم بالعسل ومنتجاته كالشمع وكثير من المسائل الهامة التي يعز وجودها في غير هذا الكتاب.

ونحد أن المسلك الذي سلكه المقريزي رحمه الله في عرض كتابه، نحل عبر السنحل من بيان ربط القلوب بالله عز وجل هو ذلك المسلك الذي سار عليه قبله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه شفاء العليل.

يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً هداية الله للنحل في أمور معاشه: وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب وذلك أن لها أميراً ومدبراً وهو اليعسوب وهو أكبر حسماً من جميع النحل وأحسن لوناً وشكلاً وإناث النحل تلد في إقبال الربيع، وأكثر أولادها يكن إناثاً، وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها بل إما أن تطرده وإما أن تقتله، إلا طائفة منها تكون حول الملكة (١) وذلك أن الذكر منها لا تعمل شيئاً ولا تكسب، ثم تجمع الأمهات وفراحها عند الملكة فتخرج بها إلى المرعى من المروج والرياض والبساتين والمراتع في أقصر الطرق وأقرها فيحتني منها كفايتها، فترجع بها الملكة فإذا انتهوا إلى الخلايا وقفت على بابها و لم تدع ذكراً ولا نحلة غريبة تدخلها، فإذا تكامل دخولها دخلت بعدها، وتواجدت النحل في أماكنها ومقاعدها فتبتدئ الملكة دخلسا بعدها، وتواجدت النحل في العمل ويتسارع إليه وتترك الملكة العمل، وتجلس ناحية بحيث تشاهد النحل، فيأخذ النحل في إيجاد الشمع من العمل، وتجلس ناحية بحيث تشاهد النحل، فيأخذ النحل في قامنها فرقة تلزم الملكة ولا

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم رحمه الله (الملك) والصحيح أنها ملكة إذ ليس للنحل (ملك).

تفارقها، ولا تعمل ولا تكسب وهي حاشية الملكة من الذكورة، ومنها فرقة هيئي الشمع وتضعه والشمع هو ثفل العسل وفيه حلاوة كحلاوة التين، وللسنحل فسيه عناية شديدة فوق عنايتها بالعسل، فينظفه النحل ويصفيه ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيره وفرقة.

تسبني البيوت، وفرقة تسقي الماء، وتحمله على متوها، وفرقة تكنس الخلايا وتسنظفها مسن الأوساخ والجيف والزبل، وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قتلتها حسى لا تفسد عليهن بقية العمال ببطالتها ومهانتها وأول ما يهيأ في الخلية مقعد الملكة وبيتها فتبني لها بيتا مربعا يشبه السرير والتحت فتحلس عليه وتستدير حولها طائفة من النحل تشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنها ، ويجعل النحل بين يديه شيئاً يشبه الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه، ويملأ منه الحوض يكون ذلك طعاماً للملكة وخواصها، ثم يأخذن في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كألها سكك وخواصها، ثم يأخذن في ابتناء البيوت على خطوط متساوية كألها سكك والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلاً مستديراً كاستدارة الرحى ولا يبقى فيه فروج ولا خلل ويشد بعضه بعضاً حتى يصير طبقاً واحداً محكماً لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبر ، بعضه بعضاً حتى يصير طبقاً واحداً محكماً لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبر ، فتبارك الذي ألهمها أن تبني بيوها هذا البناء الحكم الذي يعجز البشر عن صنع مشله، فعلمت ألها محتاجة إلى أن تبني بيوها من أشكال موصوفة

إحداهما: أن لا يكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلاً والثانية: أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض وامستلأت العرصة مسنها فلا يبقى منها ضائعاً، ثم إلها علمت أن الشكل الموصوف بحساتين الصفتين هو المسدس فقط، فإن المثلثات والمربعات وإن أمكسن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة، وأما سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا ألها تمتلئ العرصة منها بل يبقى بينها فروج خالية ضائعة، وأما المسدس فهو موصوف بحاتين الصفتين فهداها سبحانه إلى بناء

بيوها على هنا الشكل من غير سلطر ولا آلية ولا مثال يحتذى عليه، وأصنع بني آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيرة، فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوها وتأها ذللا لا تستعصي عليها، ولا تضل عنها، وأن تجني أطيب ما في المرعى وألطفه وأن تعود إلى بيوها الخالية فتصب فيها شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصاً تسيح سهلاً وجبلاً، فأكلمت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطاناً وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة تنضج ما جنته فتعيده حلاوة ونضحاً ثم تمجه في البيوت حتى إذا امتلأت ختمتها وسدت رؤوسها بالشمع المصفى، فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته فاتخذت فيه بيوتاً، وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى، فإذا برد الهوى، وأحلف المرعى وحيل بينهما وبين الكسب، لزمت بيوتما واغتذت. مما ادخرته من العسل، وهي في أيام الكسب و السعي تخرج بكرة وتسيح في المرتع، وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل فإذا أمست رجعت إلى بيوتما.

وفي النحل كرام عمال لها سعى وهمة، واجتهاد، وفيها لئام كسالى قليلة السنفع مؤثرة للبطالة، فالكرام دائماً تطردها وتنفيها عن الخلية ولا تساكنها خشية أن تعدي كرامها وتفسدها.

والسنحل مسن ألطف الحيوان وأنقاه، ولذلك لا تلقى زبلها إلا جوا تطير وتكره النتن والروائح الخبيثة، وأبكارها وفراحها أحرس وأشد اجتهاداً من الكسبار وأقسل لسعاً وأجود عسلاً ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من لسع الكبار.

ولما كانت النحل من أنفع الحيوان و أبركه قد خصت من وحي الرب تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها وكان الخارج من بطونها مادة للشفاء من الأســقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنــزلة الهداة من الأنام كان أكثر

الحسيوان أعداء وكان أعداؤه أقل الحيوان منفعة وبركة، وهذه سنة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم (١).

فانظر أخي المبارك إلى هذا الكلام القيم من ابن القيم رحمه الله في هداية الله للنحل.. وتأمل كلام المقريزي رحمه الله في هذا الباب ثم كلام الإمام الغزالي رحمه الله تجدد أنه على نسق واحد، وهذا يدل على حسن جمع الإمام المقريزي رحمه الله فقد استفاد ممن كان قبله من العلماء في تأليف كتابه (نحل عبر النحل) وأضاف إليه كل حديد شاهده بنفسه أو قرأه في كتاب أو نقله إليه غيره، فكان كتابه حم الفائدة كبير القدر غزير العلم في بابه.

وختام القول في هذا المبحث أقول إن القرآن الكريم يأخذنا في جولات وحسولات نرتاد معها آفاق السماء ونحول في جنبات هذا الكون الفسيح وفق قوله عز وجل (قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) (٢) ويقف بينا على زهرة ندية، وتأملات حسية ليفتح أمامنا باب الاتعاظ والاعتبار، ويجلو بذلك العمى عن الأبصار، فكم غافل تنبه وعاد إلى الله ربه، والقرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن بديع خلقه عز وجل من ليل ونحسار وشمس وقمر، وحبوب وثمار، وجنات وهر ونجوم وأقمار، وعطر وزهر، كل ذلك ليرينا قدرة الله عز وجل وهي تعمل في هذا الكون وفق أمره فسبحانه من إله كريم حيث خلق كل ما في هذا الكون وسخره لخدمة الإنسان.

<sup>(</sup>١) شفاء العليل لابن القيم ص ١٠١- ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) طه أية ٥٠ .

وتوحيد الربوبية أمر فطره الله في القلوب وغرسه في الصدر فما من شيء في هذا الوجود إلا وهو يعلم أن الله خلقه وهو ربه ومالكه والمتصرف في أمره، حتى وإن ظهر منه العناد، والكبر والاستعلاء، إلا أن أمر الفطرة يظهر من خلال مواقف الحياة أو اختباره بالبلايا والرزايا.

وكل شيء في هذا الكون شاهد على وجود الله عز وجل كما قال الشاعر. فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبداً شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد (١)

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حلكان في كتابه الوفيات ٧/٣٨ البيت الأخر ونسبه لأبي نواس وقيل أيضا بألها لأبي العتاهية.

### المبحث الثابي: توحيد الألوهية

قال المقريزي رحمه الله:

والإلهـــية: كـــون العـــباد يتخذونه سبحانه محبوباً مألوهاً ويفردونه بالحب والخـــوف والطلب والتوكل، والخـــوف والرجاء والإخبات والتوبة، والنذر والطاعة، والطلب والتوكل، ونحو هذه الأشياء.

فإن التوحيد حقيقته: أن ترى الأمور كلها لله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى

وهذا المقام يثمر التوكل، وترك شكاية الخلق، وترك لومهم، والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.

واعلم أن أنفس الأعمال، وأجلها قدراً: توحيد الله تعالى .

غير أن التوحيد له قشران:

الأول: أن تقول بلسانك: ( لا إله إلا الله) ويسمى هذا القول: توحيداً وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى، وهذا التوحيد يصدر أيضاً من المنافق الذي يخالف سره جهره.

والقشر الثاني: أن لا يكون في القلب مخالفة، ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس.

ولــباب التوحيد: أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره.

ويخرج عن هذا التوحيد: اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده قال تعالى (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) (١).

<sup>(</sup>١) الجاثية آية ٢٣ .

وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى.

ويخرج عن هذا التوحيد: السخط على الخلق، والالتفات إليهم فإن من يرى الكـــل من الله، كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه؟ وهذا التوحيد مقام الصديقين (١).

وإذا تأملت كلام المقريزي رحمه الله وجدته عين الحق والصواب، إذ أن الألوهية كون العباد يتخذونه سبحانه مجبوباً مألوهاً ويفردونه بالحب والخبوف والسرحاء فلا يغلبون جانباً على حساب الآخر كما فعلت بقية الفرق الضالة.

فالصوفية بعضهم عبدوه بالحب وحده، والخوارج عبدوه بالخوف وحده، والمرجئة عبدوه بالحرجاء وحده، وأهل السنة والجماعة عبدوه بالحب والخوف والخوف والحرجاء حباً في ذاته وخوفاً من عذابه وطمعاً ورجاء في رحمته وهذه العبادة هي التي تثمر براً وتنتج صلاحاً لأنها بنيت على التوازن.

ولذلك يقول المقريزي عقب ذلك عن حقيقة التوحيد، أن ترى الأمور كلها لله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى .

نعم إن من يفرد الله بالخوف والرجاء والإحبات ، والنذر والطاعة والطلب والتوكل ويجعل أموره كلها إلى الله، فإنه يرى بعين البصيرة فيعلم حينها أن الخير من الله تعالى والشر قدره الله ، ومن ثم فإن هذا التوحيد يثمر التوكل الحق، وترك الشكاية إلى الخلق وينتج عنه الرضا عن

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد المفيد للمقريزي تحقيق على العمراني ص ١٥- ٤٦.

الله تعالى والتسليم لحكمه وفي هذا المقام مقام العبادة وحسن التوكل على الله عز وجل يقول المقريزي:

(وأودع سمعك فائدة حليلة، وهي أن الطب النبوي جميعه قسمان

أحدهما: ما كان من عادة العرب التداوي به .

والثاني : ما جاء بوحي إلهي .

فالأول قسم من أقسام الطب، والثاني لا يصح تأثيره إلا مع قوة إيمانية ويقسين صادق، وإلا فلا منفعة له فيه، فإنه إذا اقترن به ما شرطناه، لأنجع دواء وأسرع شفاء، فقال ما استشفى وشفى أهل الله وحاصته بآية من القرآن، ولعقة من عسل، أدواء يعجز عنها حذاق الأطباء (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)(١)(٢).

هكذا يكون حسن التوكل بالله عز وجل إذا اقترن بالإيمان الصادق مع بذل السبب المشروع فإنه يكون بقدر الله دواءً ناجحاً فالله هو الذي أنزل السبب المشروع فإنه أن شاء، فلا طبيب ينفع ولا دواء يشفي إلا بقدر الله عز وجل.

ولنسنظر إلى حسال القوم اليوم وكيف تعلقت قلوهم بالأطباء حتى اصبح الطبيب تشد إليه الرحال وتتحمل من أجله المشاق ويصل الناس إليه في أقصى المعمورة من أجل سمعته ومهارته وحذاقته في عمله ونسى القوم جانباً مهما أن الله عز وجل هو الضار النافع وأنه المحيى والمميت.

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) نحل عبر النحل للمقريزي ص ٥ .

وكما قال عز وحل (والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين) (1) فلو تعلقت قلوب الناس بالله وتوكلوا على الله حق توكله لدفع عنهم كثيراً من أنواع البلاء ورفع عنهم كثيراً من الأسقام (٢). ويقول المقريزي رحمه الله، وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية وأنه تعالى حقيق بإفراده ولياً وحكماً، وربا فقال تعالى (قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض) (٣). وقال: (أفغير الله أبغي حكماً) (٤).

<sup>(</sup>١) الشعراء آية ٨٠ – ٨١ .

<sup>(</sup>٢) ونحسن لا نحرم التداوي بالأدوية المباحة أو الذهاب إلى الأطباء لطلب الدواء ولكننا نحذر من التعلق بغير الله عز وحل في طلب الشفاء، وإلا فإن التداوي أمر مباح وقد دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (تداوو يا عساد الله) وبقوله (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه دواء علمه من علمه وجهله من جهله) ولكن ذلك كله ينبغي أن يكون باعتقاد أن الله هو الضار وهو النافع وهو المحيي وهو المميت وما الطبيب والدواء إلا أسباب جعلها الله لرفع البلاء فقد يوافق الدواء الداء فيبرأ المريض بقدر الله وقد لا يحصل من ذلك شيء فيبقى المريض بعلته لأمر أراده الله، ولا نغفل في هذا الجانب أمراً مهماً كبيراً سبب في الشفاء ء بإذن الله وهو الدعاء والتذلل والخضوع إلى الله بأسمائه الحسني وصفاته العليا كما قال المقريزي يرحمه الله، فقال ما استشفى وشفى أهل الله، وخاصته بآية من القرآن ولعقة من عسل، أدواء يعجز عنها حذاق الأطباء .

<sup>(</sup>٣) الأنعام آية ١٤.

<sup>(</sup>٤) الأنعام آية ١١٤.

<sup>(</sup>٥) الأنعام آية ١٦٤.

فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته و حجد ربوبيته .

فتوحــيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الإلهــية مفرق الطرق بين المؤمنين و المشركين ، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله ، فلو قال : لا رب إلا الله لما أجزأه ذلك عند المحققين .

فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العابد ، ولهذا كان أصل ( الله ( الإله كما هـو قـول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم (١).

وهـذا الكـلام الذي ذكره المقريزي -رحمه الله - هو عين ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وبدائع الفوائد ، ويدل على تأثر الإمام المقريـزي بمن سبقه في عصره كالإمام ابن القيم وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعاً .

فنلاحظ أن الكتاب (٢) كله مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه ، أو من كلام ابن القيم رحمه الله في كتبه كمدارج السالكين ، وروضة المحسبين ، و الجواب الكافي ، وبدائع الفوائد ، مع حسن سبك ودراية ربط بين المواضيع حتى حرج كتاباً ليس له نظير في بابه.

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد المفيد ص ٧٧ - ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) أعنى تجريد التوحيد المفيد .

### أنواع الشرك :

ويقول المقريزي رحمه الله وشرك الأمم كله نوعان:

شرك في الإلهية وشرك في الربوبية.

فالشرك في الإلهية، والعبادة هو الغالب على أصل الإشراك وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة، وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء، والأموات، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفي ويشفعوا لنا عنده، وينالنا بسبب قرهم من الله وكرامته لهم: قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة، والزلفي لمن يخدمون الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده، وتقبح أهله وتنص على ألهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل – صلوات الله عليهم – مستفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك تعالى من أهلك من ألم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

الشرك نوعان: شرك في الإلهية- وشرك في الربوبية.

فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله نداً أي: مثلاً في عبادته أو محبته، أو خوفه، أو رجائه، أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه قال تعالى (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)(٢)

<sup>. (</sup>١) تجريد التوحيد المفيد ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال آية ١٦٥.

وهذا الذي قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب، لأهم أشركوا في الإلهية، قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ) (۱) ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى )(۲) ( وقالوا أ أجعل الآلهة إلها واحداً، إن هذا لشيء عجاب )(۳) ، وقيال تعالى ( ألقيا في جهنم كل كفار عنيد.. إلى قوله: الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد ) (٤) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين: كم تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء، قال: (فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك)؟ قال الذي في السماء. قال: (ألا تسلم فأعلمك كلمات) فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (قل: اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي) (٥).

وأما الربوبية: فقد تقدم الحديث عليه في المبحث الأول.

وما ذهب إليه المقريزي رحمه الله من بيان شرك الأمم مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبهذا يتبين أن المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد جمع من أقوال السلف رحمهم الله ما يؤكد به ويبين حقيقة التوحيد وخلوصه من الشرك. ويقول المقريزي رحمه الله عن أهل الشرك في توحيد الإلهية.

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الزمر آية ٣.

<sup>(</sup>٣) ص آية ٥.

<sup>(</sup>٤) ق آية ٢٤ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٥) فتاوى شيخ الإسلام ٩١/١ .

وأصله الشرك في محبة الله تعالى، قال تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله) (1) ، فأحبر سبحانه: أنه من أحب مع الله شيئاً غييره كما يحبه فقد اتخذ نداً من دونه، وهذا على أصح القولين في الآية: أنهم يحبونهم كما يحبون الله (٢).

وفي تقدير الآية قولان: أحدهما (والذين آمنوا أشد حباً لله) من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.

والعاني: (والذين آمنوا أشد حباً لله ) من محبة المشركين بالأنداد لله فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخاصة: أشد من المشتركة والقولان مرتبان على القولين في قوله تعلى ( يحبوهم كحب الله ) فإن فيها قولان: أحدهما: يحبوهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أنداد ، والمثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم .

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ". مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد، بل أحبوها حباً عظيماً وافرطوا في ذلك إفراطاً بالغاً حتى صار حبهم لهذه الأوثان ونحوها متمكناً في صدورهم كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه وتعالى (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) تجريد التوحيد المفيد ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين لابن القيم ٣/ ٢١

<sup>(</sup>٤) فتح القدير للإمام الشوكاني ١/

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول، ويقول إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة و لم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين لحد (١) ، وهــــذا هو العدل المذكور في قوله تعالى (ثم الذين كفروا برهم يعدلون) (٢).

والمعنى على أصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيسوون بينه وبين غيره في الخب والعبادة وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: (تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين  $\binom{n}{2}$ .

ومعلوم قطعاً أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإلهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربحم وخالقهم وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السموات السبع؟ ورب العرش العظيم وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه.

وإنما كانت عند التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله تعالى خافه، ورجاه، وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه: فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، فكيف بمن كان غير الله أقرب عنده منه وأحب إليه، وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد عليه سعياً منه في مرضاة الله؟

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ٣/ ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية ا

<sup>(</sup>٣) الشعراء٩٧ – ٩٨ .

فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاً فما الظن بهذا فعياذاً بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك (١).

إذاً يجبب عملى القلوب أن تستجه إلى الله بحسبها ولا تعدل معه غيره أو تساويه به في المحبة وهكذا هو الإيمان الصادق النابع من حس المؤمن إذ يسرى أنه لا شيء في الوجود كله أحب إليه من الله ، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبهذا يأمر الله عباده المتقين أن يبرهنوا على صدق محبتهم له باتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (1).

وهذه الآية تسمى آية المحبة.

قال أبو سليمان الداراني: لما ادعت القلوب محبة الله أنزل لها هذه (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) وقال ( يحببكم الله ) إشارة إلى دليل المحبة وثمرتما وفائدتما.

فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدها وثمرها: محبة الله ومحبة الرسول لكم، فلما لم تحصل المتابعة، فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفيه (٣).

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣١.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ص ٢٢.

# وقال المقريزي رحمه الله أيضاً مبيناً بعض أنواع الشرك :

فالشرك به في الأفعال كالسحود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق السرأس عبودية وخصوصاً لغيره، وتقبيل غير الحجر الأسود أو تقبيل القبور واستلامها والسحود لها.

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى له فيها فكيف من اتخذ القبور أوثاناً تعبد من دون الله؟.

فهـذا لم يعلم معنى قول الله تعالى (إياك نعبد) وفي الصحيح عنه صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله وسـلم أنـه قال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (١).

وفيه عنه أيضاً (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد) (٢) .

وفيه أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القيور مساجد، فإنني ألهاكم عن ذلك) (٣).

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) (٤).

وقال: (أشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(٥).

<sup>(</sup>١) أُحْرِجه البخاري مع الفتح ٦٣٣/١ ، ومسلم برقم ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ١٣/١٧ وأخرجه أحمد في مسنده ٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٥) أحرجه الإمام مالك في الموطأ ١٧٢/١ .

وقال: (إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله) (١) وللشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كلام مفيد في كستابه فتح الجيد شرح كتاب التوحيد حيث قال: " إن من شرار الناس الذين يستخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها، وبناء المساجد عليها ، وجاء في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك، تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأساً، بل اعستقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم من الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته.

والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو في هذه الأمة لا ينكرون ذلك بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف مسنكراً والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير، وهرم عليه الكبير.

قال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور: فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه، متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه.

قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساحد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم فتبين إزالتها بمدم أو غيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري مع الفتح ١/٦٣٣ ومسلم برقم ٥٢٨ وانظر تجريد التوحيد ص ٥٩-٠٠.

وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لألها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزي والظهير والتريني وغيرهما.

وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه.

وقال الزيلعي في شرح الكنز، ويكره أن يبني على القبر، وذكر قاضي خان: أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن التجصيص والبناء فوق القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز.

وقال الشارح رحمه الله تعالى: وجزم النووي رحمه الله في (شرح المهذب) بتحريم البناء مطلقاً وذكر في شرح مسلم نحوه أيضاً.

وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً: مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، وكلام الشافعي رحمه الله بين مراده بالكراهة: كراهة التحريم. وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامه إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله (ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما صنعوا، ولو لا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً مسجداً مستحداً مستحداً من الله المنابعة المساحد النبي على النبي على الله المنابعة المنابعة

وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات واتخاذ صورهم، والتمسح بها والصلاة عندها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلب تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس.

وبالجملة، فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يخلوا أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلي في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن من كان قيبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك).

وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد، فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها فإن كل مكان صلى فيه يسمى مسجداً ، كما قال صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) (١).

<sup>(</sup>۱) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب والحديث رواه البخاري ٣٦٩/١ ومسلم برقم ٥٢١ .

ثم يقول المقريزي رحمه الله في أقسام الناس في زيارة القبور: والناس في هذا الباب – أعني زيارة القبور – ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهؤلاء هم وهسنده هسي السزيارة الشرعية، وقوم يزورولهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون (العوام والطغام من غلاتهم)، وقوم يزورولهم فيدعولهم أنفسهم وقسد قال النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد) (١) وهؤلاء هم المشركون في الربوبية (١).

# ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله :

وأما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء أحدها تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) (٣).

الثاني: الإحسان إلى الميت، وأن لا يطول عهده به، فيهجره، ويتناساه، كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه، فإذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك، فالميت أولى لأنه قد صار في دار قد هجر أهلها إخواهم وأهلهم ومعارفهم، فإذا زاره وأهدى إلىه هدية من دعاء، أو صدقة أو أهدي قربة. ازداد بذلك سروره وفرحه، كما يسر الحي بمن يزوره ويهدي إليه.

ولهـذا شرع الـنبي صلى الله عليه وسلم للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمغفرة والـرحمة، وسؤال العافية، فقط و لم يشرع أن يدعوهم، ولا أن يدعوا بهم، ولا يصلى عندهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) تجريد التوحيد المفيد ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام مسلم في كتاب الجنائز ٣٦/٧ والترمذي في كتاب الجنائز ٣٦٠/٣

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة، والوقوف عند ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. إذ الزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات، فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية (١). أما الزيارة الشركية: فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام.

قالوا الميت المعظم، الذي لروحه قرب ومنزلة وقربة عند الله تعالى لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى، وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به، فأدناه منه انعكس من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له.

قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت، ويعكف همته عليه، ويوجه قصده كله وإقباله عليه، بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكالما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بحا عباد الكواكب في عبادتها.

وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية، فاض عليها منها النور وهالذ السر عبدت الكواكب، واتخذت الهياكل، وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المحسدة لها وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعياداً.

<sup>(</sup>١) الفتاوي لشيخ الإسلام ٢٣٦/١ .

وتعليق الستور عليها، وإبقاء السرج عليها، وبناء المساجد عليها، وهو السذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية، وسد الذرائع المفضية إليه.

فوقف المشركون في طريقه ، وناقضوه في قصده ، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القسبور، همو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها، وتشفع لهم عند الله تعالى (۱).

وأما زيارة الموتى لدعائهم، فهي كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم، أو الاعتقاد أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها (٢). فيإذا كان الإسلام لهي عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي إنما قصد بصلاته ودعائه الله سبحانه وتعالى وذلك خشية الوقوع في ذريعة من ذرائع الشرك ، فكيف بمن دعا أهل القبور وصلى عندها من أجلهم، فلا ريب أنه أتى أمراً عظيماً ومنكراً شنيعاً .

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان لابن القيم ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوى لشيخ الإسلام ٢٣٦/١ ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله : بدعة منهي عنها ، فالنهي هنا يقتضي التحريم لما تفضي إليه هذه الزيارة من الشرك بالله تعالى .

### نماذج من توحيد الألوهية:

ثم يورد المقريزي رحمه الله ما يبرهن به على توحيد الألوهية من الأدلة النقلية التي توضح عناية السلف رحمهم الله بتحقيق التوحيد وتجريده من الشوائب السيّ تعلق به فيقول: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقاً لقوله تعالى (إياك نعبد...)، حتى نحي عن الصلاة في هذين الوقتين (۱)، لكونهما ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وأما السجود لغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا ينسبغي لأحد أن يسحد لأحد إلا الله "(۲) ولا ينبغي (في كلام الله ورسوله) إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع كقوله تعالى (وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً) (۳) وقوله تعالى (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) (وقوله تعالى (وما تنسزلت به الشياطين وما ينبغي لهم) (وقوله تعالى (ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) (۱).

<sup>(</sup>١) أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٣/ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٣) مريم آية ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) يس ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) الشعراء آية ٢١٠ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٦) الفرقان آية ١٨ .

أنه قال (من حلف بغير الله فقد أشرك)(١).

ومن الإشراك بالله قول القائل لأحد من الناس: (ما شاء الله وشئت). كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: (أجعلتني لله ندا ؟ ، قل ما شاء الله وحده) (٢) ، هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى (لمن شاء منكم أن يستقيم) (٣) .

فكيف بممن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، ومالي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض؟! وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما هي عنه من: (ما شاء الله وشئت)، ثم انظر أيهما أفحش؟

يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من (إياك نعبد) وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نداً فهذا قد جعل من لا يدانيه لله نداً (٤).

قلت: إن كلام المقريزي يدل على اهتمامه بهذا الجانب المهم من التوحيد فكم وقع فيه من أناس في قديم الزمان وحديثه، وما زال الناس إلى يومنا

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٣٤/٢ ، وسنن أبي داود ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري الأدب المفرد ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) التكوير آية ٢٨ .

<sup>. (</sup>٤) تجريد التوحيد المفيد ٦٥ – ٦٦ .

هذا يقعون في مثل هذه الكلمات الشركية، وقد درج عليها كثير من الناس حتى أن من ينكرها أو ينبه على الخطأ الفاحش فيها، قد يرد قوله أو يرمى بالتشدد والتنطع.

وهـذا يدل على أمية الناس في باب الاعتقاد وعدم اهتمامهم بهذا الجانب الذي يقدح في التوحيد.

## نماذج من أنواع العبادة

ثم يسوق المقريزي دلائل على العبادة الحقة التي يجب على العبد أن يقوم بها وأن يجعلها خالصة لله فيقول:

وبالجملة، فالعبادة المذكورة في قوله: (إياك نعبد) هي

ا لسحود، والعوكل، والإنابة، و التقوى، والخشية، و التوبة، والنذور، والحلف والتسبيح والتكبير، والتهليل، والتحميد، والاستغفار، وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً والدعاء: كل ذلك محض حق الله تعالى (١).

ويبين المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد مباحث شي كل مبحث فيها يحتاج إلى وقفة ونظر واستقصاء ، نظرا لأهمية الموضوع ومساسه بالواقع الذي يعيشه الناس اليوم، ولكثرة ما وقع فيه الناس من الأحطاء التي تدل على عدم الاهتمام بهذه القضايا العقائدية التي لا يسلم للمرء عقيدة بدون تحققها.

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد المفيد ص ٦٦ .

فأذكــر هــنا إشــارات وعناوين لما ذكره المقريزي في كتابه على سبيل الاختصار للدلالة على أهمية الموضوع .

- الشرك في الإرادات والنيات.
- الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود، وشرك في عبادته ومعاملته.
  - شرك التعطيل: أقسام شرك التعطيل، شرك التمثيل، حقيقة الشرك.
    - أصل ضلال الطوائف راجع إلى شيئين:
      - ١ سوء ظنهم بالله
      - ٢- ألهم لم يقدروا الرب حق قدره.
      - أقسام الناس في عبادة الله واستعانته.
        - أقسام الناس في الإخلاص والمتابعة.
        - . الخلاف في أفضل العبادة وأنفعها.
    - العبادة هي التي وجدت الخلائق لأجلها.
      - حقيقة العبادة .
      - أصل العبادة: محبة الله بل إفراده بما.

وكــل هــذه المباحث التي سقت عناوينها وغيرها يدل دلالة واضحة على أهمية ما ذهب إليه السلف رحمهم الله.

فقد عني السلف هذه القضايا عناية تامة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ومن ثم سار على هذا النهج المقريزي في كتابه التجريد. وفي القرن الثاني عشر قام الشيخ المحدد محمد بن عبدالوهاب عليه رحمة الله وأبناؤه بطرق هذا الموضوع والكتابة فيه لما له من أهمية كبرى في حياة الأمة المؤمنة، فلاح لاعتقاد ولا فلاح في عبادة إلا بتحقيق هذه المقاصد والقيام بها على أكمل وجه.

لأن حقيقة العبادة هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.

وحقيقة الاعتقاد هي أن يُسلم العبد كل جوارحه لخالقه ومولاه فلا يصدر عن أمر إلا إذا أمر الله ورسوله به، ولا يقدم محبوباً على محبة الله ورسوله، وأن يرى الأمور كلها من الله تعالى فيقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط فلا يرى الخير إلا من الله تعالى ، فإذا تحقق له هذا المقام فإنه يثمر حسن توكل ورضا بما قدر الله وتسليماً لحكمه وأمره.

وهكـــذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم لهم عناية جادة بكل ما يثمر براً وينتج خيراً ويربي أمة على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

#### المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات

إن الحديث عن الأسماء والصفات من القضايا المهمة في عقيدة المسلم، إذ لا يقبل من أحد عقيدة وهو منكر لأسماء الله وصفاته التي بها يعرف الرب عز وجل ، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة التي بترك واحد منها وجحده يهدم توحيد المسرء ، والإيمان بواحد منها يقتضي الإيمان بها جميعاً وعن طريقها تكمن العقيدة الصحيحة وبها يدعى الله عز وجل ويتقرب إليه بالطاعات والعبادات (ولله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ) (١) ، ولذا فإن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا هذا النوع من التوحيد من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسرفوه حق المعرفة وآمنوا به إيماناً لا يخالطه شك ولا يمازجه ريب فكان المؤمن قد تعرف على الله معرفة صادقة من خلال معرفته للأسماء والصفات التي أخبرنا الله تعالى بها.

فعندما علم بأن الله هو الخالق والرازق لم يطلب الرزق إلا منه، وعندما تعرف على الله العليم الحكيم سلم الأمر له كله، وعندما تعرف أنه متفرد بالخلق والأمر، خضع لأمره وحكمه، وعندما

تعرف عليه سميعاً بصيرا، امتلأت نفسه تقوى وحشية له سبحانه وتعالى ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أسماء الله وصفاته ويعرفوها حق المعرفة لأنها من أنواع التوحيد الذي يقرهم من الله عز وجل ولا يعذر بتركه مؤمن.

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٠ .

وسار على نحجهم وهديهم السلف الصالح رضوان الله عليهم يتناقلون العقيدة الصحيحة حتى ظهرت الفتنة وخرج رؤوس البدع وأحدثوا في الدين ما ليس منه.

وكان الناس بعدها فريقان، فريق يدعو إلى الحق ويأمر به، وآخر يدعو إلى الضلالة ويؤز الناس إليها أزا.

وكان بحمد الله وفضله أن الله قد حفظ لهذه الأمة أمر دينها فيسر لها رجالاً يذبون عنها ضلال المنحرفين وخرافات المضلين، ليبقى هذا الدين نقياً صافياً كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان للمقريزي رحمه الله دور مهم في هذا الباب، ولا سيما وأن عصره قد كان قريب عهد بعصر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم ومعلوم ما لهذين الرجلين من عداء شديد عند كثير من أرباب البدع وأصحاب النحل المختلفة.

فأبان المقريزي في مختصر كلامه عقيدة السلف في الأسماء والصفات وبما كانوا عليه من سلامة في الاعتقاد وفهم لنصوص الكتاب والسنة وبعد عن المناهج الكلامية.

#### فقال:

اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى السناس جميعا، وصف لهم ربحم سبحانه وتعالى ، يما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين بما أوحى إليه ربه تعالى، فلم يسأله أحد من العرب بأسرهم، قرويهم وبدويهم عن نفي شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم وبدويهم عن نفي شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عسن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ولهى، وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت الأحاديث

الــواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب، وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث، معاجمها ومسانيدها وجوامعها، ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي، ووقف على الآثار السلفية، علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم على اختلاف طبقاهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم، وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات، نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل والبصر والكلام والحلال والإكرام والحود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقاً واحداً.

وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو، ذلك، مع نفى مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة (۱).

<sup>(</sup>١) الخطط ١٨٨/٤.

إن ما ذكره المقريزي مختصراً هو عين الحق الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، إذ هم أهل اللغة والفصاحة والبيان فكانوا يفهمون ما يقرءون. وفوق ذلك كله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم ما ينفعهم في اعتقادهم وما يقولونه بألسنتهم في رجم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف. فتم هم حسن الاعتقاد وسلامة المقصد بأقصر طريق وأوجز عبارة.

#### وما ذكره المقريزي:

من عدم سؤال الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء من الصفات لأمرين مهمين: الأول منهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ما يعتقدونه في ربحم وخالقهم ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد ويبين لهم الحق فيه.

الثاني: سلامة لغتهم وحسن قصدهم أدى إلى فهم أسماء الله وصفاته فسكتوا عن الكلام والسؤال عن ما قد فهموه وأدركوه، ولو لم يفهموه لما سكتوا عن السؤال عن أمر مهم به صلاح أمرهم واستقامة اعتقادهم.

يقول الإمام ابن القيم في مختصر الصواعق:

والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسل به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وهو باب الإيمان به ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ملتبساً مشتبهاً حقه بباطله لم يتكلم فيه بما هو الحق.

فكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه مبين له بأكمل البيان موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب. من المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه وآداب الوطء والطعام والشراب ويترك أن يعلمهم ما يقولونه

بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أتم المطالب وعبادته وحده لا شريك له اقرب الوسائل ويخبرهم بميا ظاهره ضلال وإلحاد ويحيل في فهم ما أخبر به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقولهم هذا وهو القائل: (تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك) (1) وهو القائل: (ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شرما يعلمه لهم) (1).

وقال أبو ذر: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما) (٣).

وقال عمر بن الخطاب: (قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسيه من نسيه) (٤).

فكيف يتوهم من لله ورسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله صلى الله على على على على على على على على الله على وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم به بالصواب، معاذ الله، بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالاً، ولا لمتأول تأويلا ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة ١/١٦ وأحمد ١٢٦/٤

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإمارة ٤٧٣ / ٣

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١٦٢/ ٥

<sup>(</sup>٤) البخاري كتاب بدء الخلق ٢٨٦/ ٦ الفتح.

وأسبقها إلى كل خير قد قصروا في هذا الباب فحفوا عنه أو تجاوزوه فغلوا فيه، وإنما ابتلى من خرج عن منهجهم بهذين الداءين (١).

إذا الصحابة كانوا يؤمنون إيماناً قاطعاً وجازماً بأسماء الله وصفاته مما أحبر الله بعد وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات عن الله عز وجل فأثبتوا رضى الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل.

ونحن نعتقد ألهم كانوا يفهمون ما يخاطبون به من ذلك كله وإلا لسألوا عنه واستفسروا عن معناه لتعلقه بالجانب الرئيسي في حياهم وهو جانب الاعتقاد وقد رأينا ألهم حملوا سيوفهم في وجهه عندما لم يقتنعوا به ثم أصبحوا فيما بعد يفدونه بأرواحهم وأولادهم وأموالهم، ولن يفعلوا ذلك في سبيل دين يجهلون عقيدته ولا يعرفون معناه وقال صاحب مفتاح السعادة: (أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة لألهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبه وأزال عنهم ظلم الشكوك والأوهام) (٢).

ويقول ابن القيم: (وقد تنازع الصحابة رضى الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً ولكن بحمد الله

<sup>(</sup>١)مختصر الصواعق لابن القيم ٧- ٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي تحقيق د ا أحمد سعد حمدان ١/ ١٨.

لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء و الصفات والأفعال) (١). ويقــول المقريــزي مبيناً موقف أهل السنة والجماعة من آيات وأحاديث الصفات:

(وقد أجمع المسلمون قاطبة على جواز رواية الأحاديث الواردة في الصفات ونقلها وتبليغها من غير خلاف بينهم في ذلك، ثم أصبح أهل الحق على أن هذه الأحاديث مصروفه عن احتمال مشابحة الخلق لقوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)(٢).

ولقول الله تعالى (قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد) "".

وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شألها، ورغب أمته في تلاوتها حتى جعلها تعدل ثلث القرآن من أجل ألها شاهدة بتنزيه الله تعالى، وعدم الشهبه والمثل له سبحانه، وسميت سورة الإخلاص لاشتمالها على إخلاص التوحيد من أن يشوبه ميل إلى تشبيهه بالخلق.

فإذا تبت إجماع المسلمين على جواز رواية هذه الأحاديث ونقلها مع إجماعهم على أنها مصروفة عن التشبيه، لم يبق في تعظيم الله تعالى بذكرها إلا نفي التعطيل لكون أعداء المرسلين سموا ربحم سبحانه أسماء نفوا فيها صفاته العلا، فقال قوم منهم هو طبيعة.

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم ١/١٨ وانظر إعلام الموقعين ٤٩/١ .

<sup>(</sup>۲) الشوری ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص .

وقال آخرون منهم هو علة، إلى غير ذلك من إلحادهم في أسمائه سبحانه، فقــال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث المشتملة على ذكر صفات الله العلا، ونقلها عنه أصحابه البررة ثم نقلها عنهم أئمة المسلمين علمــنا ألهم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ففهمنا من ذلك أن الله تعالى أراد بما نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث، وتناولها عنه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوها لأمته، أن يغص بما في حلوق الكافرين، وأن يكون !ذكرها نكتاً في قلب كل ضال معطل مبتدع يقفو أثر المبتدعة من أهل الطبائع وعباد العلل، فلذلك وصف الله نفسه الكريم بها في كتابه ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً بما صح عنه وثبت ، فدل على أن المؤمن إذا اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن لــه كفواً أحد كان ذكره لهذه الأحاديث تمكين الإثبات وشجاً في حلوق المعطلة ، وقد قال الشافعي رحمه الله: (الإثبات أمكن ) نقله الخطابي و لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم ألهم أولو هذه الأحاديث، والسذي يمنع من تأويلها إجلال الله تعالى عن أن تضرب له الأمثال وأنه إذا نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى كقوله سبحانه ( يد الله فوق أيديهم ) (١) فإن نفس تلاوة هذا يفهم منها السامع المعني المراد به، وكذا قوله تعالى ( بــل يداه مبسوطتان ) (٢) عند حكايته تعالى عن اليهود نسبتهم إياه إلى

<sup>(</sup>١)الفتح آية ١٠

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٦٤.

الــبخل فــإن نفس تلاوة هذا مبينه للمعنى المقصود، وأيضاً فإن تأويل هذه الأحاديــث يحــتاج أن يضرب لله تعالى فيها المثل نحو قولهم في قوله تعالى ( الــرحمن عــلى العرش استوى ) (۱) الاستواء الاستيلاء، كقولك استوى الأمير على البلد وأنشدوا:

قد استوى بشر على العراق.

فلـــزمهم تشبيه الباري تعالى ببشر، وأهل الإثبات نزهوا إجلال الله عن أن يشبهوه بالأجسام حقيقة ولا مجازا.

ولذلك لم يستأول السلف شيئا من أحاديث الصفات مع علمنا قطعا ألها عندهم معروفة عما يسبق إليه ظنون الجهال من مشابهتها لصفات المخلوقين وتسأمل تجد الله تعالى لما ذكر المخلوقات المتولدة من الذكر والأنثى في قوله تعالى (خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه) (٢)

علم سبحانه ما يخطر بقلوب الخلق، فقال عز من قائل ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) (٢)، (٤).

ولله در المقريزي في ما نقل وذكر من مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته فذلك هو الحق الله وصفاته فذلك هو الحق الكناء الله وصفاته فذلك ها

<sup>(</sup>١) طه (٥).

<sup>(</sup>٢) الشورى (١١).

<sup>(</sup>٣) الشورى (١١).

<sup>(</sup>٤) الخطط ٤/ ١٩٧، ١٩٧.

الصــحابة رضــوان الله عليهم وتناقله أهل الحق كابراً عن كابر وسيبقى كذلك ما بقى ليل ونهار وأشرقت شمس ونور قمر.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) (١) فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه (٢).

وما ذكره شيخ الإسلام هنا من بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بصفات الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو ما ذهب إليه المقريزي بقوله: (وقد أجمع المسلمون قاطبة على حواز رواية الأحاديث الواردة في الصفات ونقلها وتبليغها من غير حلاف بينهم في ذلك، كما أجمع أهل الحق منهم على أن هذه الأحاديث مصروفة عن احتمال مشابحة الخلق لقوله تعالى ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ).

قــال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث (٣).

<sup>(</sup>۱) ، (۳) الشورى آية ۱۱ .

<sup>(</sup>٢) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بشرح الشيخ محمد خليل هراس ٧٥.

<sup>(</sup>٣) محموع الفتاوى ٢٦/٥ .

ومذهب السلف ألهم يصفون الله. بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو الحق الذي ليس فيه لغز ولا أحاجى بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق في البيان العلم وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد.

وهـو سـبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء ، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية و\_له أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله (۱) وانظر إلى المعنى الحق الذي استقر في قلب المقريزي وعبر بقوله (فإن تأويل هذه الأحاديث يحتاج إلى أن يضرب لله تعالى فيها المثل ، نحو قولهم في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) للاستواء بمعنى الاستيلاء كقولك استوى الأمير على البلد وأنشدوا: قد استوى بشر على العراق انتهى كلامه .

يقول شيخ الإسلام: والمبطل لتأويل من تأويل استوى بمعنى استولى وجوه: أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين ، فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم بل أول مسن قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب ( المقالات ) وكتاب ( الإبانة ) .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) طه آية ٥ .

الـــ ثاني : أن معنى هذه الكلمة مشهور ، ولهذا لما سئل ربيعة بن عبدالرحمن ومـــ الك بن أنس عن قوله ( الرحمن على العرش استوى ) قالا : الاستواء معلوم ، و الكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة . ولا يريدان : الاستواء معلوم في اللغة دون الآية ، لأن السؤال عن الاستواء

ولا يريدان : الاستواء معلوم في اللغة دون الآية ، لأن السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي الناس .

الثالث : إنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً من القرآن .

الرابع: انه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوماً لم يحتج أن يقول: الكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول: إنا نقر بالله ونؤمن به، ولا نعلم كيف هو.

الخامس: الاستيلاء سواء كان. بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية، والعرش وإن كان أعظم المحلوقات، ونسبة الربوبية إليه تنفى نسبتها إلى غيره، كما في قوله تعالى (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم) (١)

وكما في دعاء الكرب، فلو كان استوى بمعنى استولى - كما هو عام في الموجودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء وعلى الهواء والبحار والأرض وعليها ودونها ونحوها، إذ هو مستول على العرش.

<sup>(</sup>١) المؤمنون آية ٨٦ .

فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه الأشياء مع انه يقال استولى على العرش والأشياء ، علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء.

السادس: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقها، وثبت ذلك في صحيح السبخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شي ثم خلق السموات والأرض) مع أن العرش كان مخلوقاً قبل ذلك، فمعلوم أنه مازال مستولياً عليه قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما أن مختصا بالعرش.

السابع: انه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى، إذ الذين قالوا ذلك عمدهم البيت المشهور:

ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقال الله الله بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة.

وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال: سئل الخليل هـــل و حدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب، ولا هــو حائز في لغتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على مالا يعرف حمل باطل.

الثامن: انه روي عن جماعة من أهل اللغة ألهم قالوا: لا يجوز استوى. بمعنى استولى إلا إذا كان في حق من كان عاجزاً ثم ظهر، والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى.

فإذا تبين هذا فقول الشاعر:

ثم استوى بشر على العراق

لفظ محازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته واللفظ المشترك بطريق الأولى، ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة انه أراد بالآية الاستيلاء.

وأيضاً فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا إذا كان منازعاً مغالباً، فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل: استولى، والله لم ينازعه أحد في العرش.

فلو ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم وفي حديث عدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بدابته فلما وضع رجله في الغرز قال (بسم الله) فلما استوى على ظهرها قال: (الحمد لله).

التاسع: انه لو ثبت انه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العسرباء، ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العاشر: انه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة عنه، فضلاً عن الصحابة، فضلاً عن الله ورسوله، فلو كان الكلام في الكـتاب والسنة كلاماً نفهم منه معنى ، ويريدون به آخر، لكان في ذلك تدليس وتلبيس، ومعاذ الله أن يكون ذلك، فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هـذا اللفظ في هذا المعنى ليس حقيقة بالاتفاق، بل حقيقة في غيره، ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه، فإذا كان مجازا عن غيره، ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه، فإذا كان مجازا عن

بعـض العرب أو مجازاً اخترعه من بعده أفنترك اللغة التي يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته؟!

الحادي عشر: أن هذا اللفظ الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي مستوفرة على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة وديناً، أفنجعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر أحدث فيؤدي إلى محذور، فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم مصنفات في الرد على من تأول ذلك ولكان يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة، وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذا مع ما تقرر في نفوسهم وما ورد به نص الكتاب والسنة، والله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها وهذا مستحيل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة

الــ ثاني عشــر: أن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابة والتابعين و تابعــيهم فــيكون التفسير المحدث بعده باطلا قطعا، وهذا قول يزيد بن هــارون الواسـطى فإنـه قال: إن من قال: (الرحمن على العرش استوى) خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمى .

ومنه قبول الإمام مالك: الاستواء معلوم وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قال بعض الناس: استوى أم لا؟ ، أو أنه سئل عن الكيفية ومناك جعلها معلومة. والسؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلم فيه، فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون وإنما البدعة السؤال عن الكيفية (١).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٥/١٤٤-١٤٨.

والحق ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى الاستواء وتوضيحه أكمل توضيح وأجل بيان ونقلت هذا الكلام الذي ساقه ساقها رحمه الله لنفاسته وبيان أهميته ، إذ أن كثير من أهل البدع يعتمد على هذا البيت من الشعر الذي فصل القول فيه ابن تيميه وأبان بطلانه بتلك الوجوه المختلفة من الأقوال الجامعة.

فأهل السنة والجماعة يقفون من آيات وأحاديث الصفات كما ذكر المقريزي موقف الحق والعدل والإنصاف فلا تأويل ولا نفى وإنما رضاً بما أنزل الله ورسوله ، والمتأمل في ذلك يجده عين الصواب والرضى والبعد عن الخلل والزلل وانظر إلى أئمة التفسير كالطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم كثير من أئمة التفسير ونقلهم مذهب أهل السنة والجماعة وردهم على اصل البدع والأهواء من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن خالف المنهج الحق .

يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى الاستواء: وأولى المعاني لقول الله حسل أسناؤه: (ثم استوى إلى السماء فسواهن) (١) علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة آية ٢٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن جرير ۲/٤٣٠ .

وقال البغوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش)<sup>(۱)</sup>، قال الكلبي ومقاتل: استقر ،وقال أبو عبيدة: صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى

بـــلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به، ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل، وســـأل رجل مالك عن قوله تعالى (الرحمن علي العرش استوى)<sup>(۲)</sup> كيف استوى ؟ ، فأطرق رأسه ملياً وعلاه الرحضاء ، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أضنك إلا ضال ثم أمر به فأخرج .

وروي عـن سفيان الثوري، والاوزاعي، والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات أمررها كما جاءت كيف (٣).

وقال ابن كثير في الآية الآنفة الذكر.

فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مالك والأوزاعي، والثوري وليت بن سعد، والشافعي ، وأحمد، واسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو امرارها كما جاءت من غير تكييف

<sup>(</sup>١) الأعراف آية ٥٤.

<sup>(</sup>٢) طه آية ٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي ٢٣٨/٢.

ولاتشبيه، ولاتعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمرر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبهه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به فقد كفر، وليس فيه ما وصف الله بسه الله بسه نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذي يليق بجلاله ونفي عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى (۱).

وما ذكره ابن كثير هو عمدة الحق والعدل والصواب وهو ما ذهب إليه المقريزي في قوله:

(وأهــل الإثــبات نــزهو إجــلال الله من أن يشبهوه بالأحسام حقيقة ولا مجازاً).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف آية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح آية ١٠.

الإيضاح، ولم يترك فيه لا لبس ولا إشكال، وحاصل تحرير ذلك أنه جل وعلا بين أن الحق في آيات الصفات مركب من أمرين:

أحدهما: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيرا.

والــــثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، (أ أنتم أعلم أم الله) (أ) ، ولا يصــف اله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وســلم الـــذي قــال فــيه (ومــا يــنطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) (٢)

فمن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيز، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلا سبحانك هذا بمتان عظيم! .

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق، فهو مشبه ملحد ضال، ومن أثبت الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مع تتريهه حلل وعلا عن مشابحة الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال، والتتريه عن مشابحة الخلق، سالم من ورطة التشبيه والتعطيل، والآية السي أوضح الله بحاهذا في قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فنفى عن نفسه حل وعلى وعلى الحاودث

<sup>(</sup>١) البقرة آية ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) النجم الآيات ٣ - ٤

بقو \_ له ( ليس كمثله شيء ) واثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله ( وهو السميع البصير ) .

فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال.

والظاهر أن السر في تعبيره بقوله (وهو السميع البصير)دون أن يقول مثلاً : وهــو العلي العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة ،أن السمع والبصر يتصف بما جميع الحيوانات .

فبين أن الله متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفى المماثلة بين وصفه تعالى وبين صفات خلقه.

ولذا جاء بقوله (وهو السميع البصير) بعد قوله (ليس كمثله شيء) نفي هـذه الآيـة الكـريمة إيضـاح لـلحق في آيـات الصفات لا لبس معه ولا شبهـة البتة (١).

إذاً فقد أبان المقريزي في ما ذكره جامع قول أهل السنة والجماعة في آيات وأحاديث الصفات ، وقد أوردت هذه النقولات حول صفة الاستواء لألها مستكأ كسثير من الفرق الضالة في التأويل كالمعتزلة والأشاعرة لاستنادهم الباطل على قول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق والمقريزي قد بين في مجمل كلامه القواعد العامة التي يرتكز عليها مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وموقفهم الوسط بين فرق الضلال وكيف هدى الله أهل الحق للحق وأضل أقواماً عن الهدى ودين الحق.

<sup>(</sup>١) أضواء البيان للشنقيطي ٣٠٤/٣ – ٣٠٥ .

وما أجل كلامه رحمه الله إذ يقول: وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول (١).

نعـم إن أصل كل بدعة هو البعد عن كلام السلف وتركه وراءهم ظهرياً والجـري والـلهف خلـف سراب لا يغني من الحق شيئاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

يقول اللالكائي حاثاً على التمسك بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله: فهلم الآن إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته والمنادين بشرائعه وحكمته الذين قالوا (آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) (٢).

وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين فاتخذوا كتاب الله إماماً وآياته فرقاناً ونصبوا الحق بين أعينهم عياناً وسنن رسول الله صلى الله على على على على على وسلم جنة وسلاحاً واتخذوا طرقها منهاجاً وجعلوها برهاناً فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق.

يقول الله عسر وجل فيما يحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إحواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تمتدون ) (٣).

<sup>(</sup>١) الخطط والآثار ١٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران آية ١٠٣.

وروى العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب ، فقلنا يا رسول الله موعظة مودع فبما تعهد إلينا ، فقال: "قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بما عرفتم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة)(١).

ويقول ابن القيم مبينا طريق الذين ضلوا عن سبيله وتنكبوا الصراط وأخذوا بالرأي والهوى وتركوا الكتاب والسنة واتبعوا الأهواء فيقول:

لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة، والمحاكمة إليها واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في نظرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، في عقولهم منكراً، فجاءتهم دولة أخرى، قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل والضلال مقام الهدى والجهل مقام العلم) (٢)

ومما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيما صنفه من الرد على الزنادقة والجهمية: " الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهددي، ويصبرون فيهم على الأذى

<sup>(</sup>١) أصــول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي ١ / ٢١-٢٢ والحديث رواه ابن ماحه في المقدمة ١٦/١ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين .

<sup>(</sup>٢) الفوائد لابن القيم ص ٤٨ .

يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس أحيوه، وكم تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقيع أثير السناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة..." (١) والحق أن من خرج عن طريق السلف الصالح واتبع هواه فلا بد أن يقع في طريق من طرق الغواية والضلال، وما حال تلك الفرق المختلفة إلا نتاج واضح لتركها ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة من اعتقاد صحيح وطريق مليح، فكان ما كان من تدابر وتناحر وتقاتل، ولا يزالون مختلفين وطريق مليح، فكان ما كان من تدابر وتناحر وتقاتل، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك.

وهذا يكون المقريزي قد وضح مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وأنه المنهج الحق الذي لا يزيغ عنه إلا هالك .

<sup>(</sup>١) درء التعارض في العقل والنقل لشيخ الإسلام ١٨/١ .

الفصل الثالث: القدر وخلق أفعال العباد

### معنى القضاء في اللغة:

ومعين القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمر وهذا هو أصل معنى القضاء وإلى اللغة ، وقد يأتي بمعنى القضاء الواردة في اللغة ، وقد يأتي بمعنى القدر (١).

ويطلق القدر على الحكم والقضاء (٢) ومن ذلك حديث الاستخارة وفيه: ( فاقدره لي ويسره لي ) (٣).

وقدرت الشيء أقدره من التقدير ، ومنه الحديث ( فإن غم عليكم فاقدروا له ) (٤) أي اقدروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً .

ومن معاني القضاء إتقان الأمر واحكامه و إنفاذه ، ومن معانيه أيضاً الأمر ، والحكم ، والإعلام كما أن من معاني القدر التقدير والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق ، فعلمها وكتبها وشاءها وخلقها وهي مقضية ومقدرة فتقع حسب أقدارها .

# معنى القضاء والقدر شرعاً:

هـو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومـة عـنده وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها (٥).

<sup>(</sup>١) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٢) لسان العرب ٥/٤٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري مع الفتح ٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري مع الفتح ١١٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٦٥.

## أهمية الموضوع:

يقول أبن القيم مبيناً أهمية القضاء والقدر في حياة المسلم:

فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل، فضلاً عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها، فالعدل قوام الملك، والحكمة مظهر الحمد والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين (ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين) (())

إن عقيدة القدر من الأمور التي ينبغي أن ترسخ في قلب المؤمن ويعلم علماً قاطعاً بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، و ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولذلك عده الرسول صلى الله عليه وسلم من أركان الإيمان التي لا يتم إلا بها فقال صلى الله عليه وسلم في حديث حبريل المشهور الذي رواه عبدالله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وفيه: (قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت) (٢).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل لابن القيم ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان رقم ١ والبخاري كتاب الإيمان الفتح ١١٤/١

وجاء من حديث على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر)
(١)

والمراد نفى أصل الإيمان عمن لم يؤمن بهذه الأربع شهادة أن لا إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله، ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر وأن كل ما يجري في الكون صغيره وكبيره، ودقيقه وجليله من الذرة إلى المجرة من الله تعالى.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من التكذيب بالقدر وذلك في الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يدخل الجنة عاق ، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر" (

ولهذا كان الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وقاعدة مهمة من القواعد التي يرتكز عليها المؤمن في حياته وتسير الأمور دونما خلل أو زلل.

## مدى خطورة هذا الموضوع:

لا شك أن باب القضاء والقدر من الأبواب التي تهم المسلم في حياته ولا ينفك عنه أبداً ، وأن كل أمر كبير وصغير مرتبط بهذا الباب .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ٤٥١/١ وأخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم تحفة الأحوذي ٢٠١/٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ٢/٢٤١.

روى مسلم في صحيحه عن طاووس قال: "أدركت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، قال وسمعت عبدالله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز " (١).

ولكن مع ذلك فقد زلت فيه أقلام ودحضت فيه أقدام وحاض فيه حائضون وكثر فيه المنحرفون من أهل الضلال .

وكم من خائض فيه يظن نفسه محسناً وهو قد تاه وتنكب الطريق (٢) يقول ابسن القيم في مقدمة كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: "سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد وأخذوا في كل طسريق، وتولجوا كل مضيق، وركبوا كل صعب وذلول وقصدوا الوصول إلى معرفته، والوقوف على حقيقته وتكلمت فيه الأمم قديماً وحديثاً وساروا للوصول إلى مغزاه سيراً حثيثاً، وخاضت فيه الفرق على تباينها واحتلافها، وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها.

فــلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن، ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العــرفان فــتراه متردداً فيه مع نفسه، أو مناظراً لبني جنسه وكل قد اختار لنفسه قولا لا يعتقد الصواب في سواه، ولا يرتضى إلا إياه.

وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود وباب الهدى في وجهه مسدود تحسى على غير طائل، وارتوى من ماء آسن، قد طاف على باب الأفكار، ففاز بابخس الآراء والمطالب ، فرح بما عنده من

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٢) القضاء والقدر . د. عمر سليمان الأشقر ص ١٠ .

العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وقدم آراء من أحسن به الظن عن الوحي المنزل المشروع، والنص المرفوع، حيران يأتم بكل حيران، يحسب كل شراب ماء فهو طول عمره ظمآن، ينادي إلى الصواب من مكان بعيد أقبل إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد، لقد فرح بما عنده من الضلال وقنع بأنواع الباطل، وأصناف المحال، منعه الكفر الذي اعتقده هدى وما هو ببالغه عن الهداة المهتدين، ولسان حاله أو قاله يقول: أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين (١).

## موقف المقريزي من القدر:

لقد كان المقريزي رحمه الله كما ذكرنا فيما مر من الفصول والمباحث من أهــل السنة والجماعة فسلك مسلكهم في جميع المسائل الاعتقادية، بل لقد أفـاد وأجاد في كثير منها كتوحيد الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات، فكـان فيها مؤصلاً وعالماً بارعاً مفنناً استفاد ممن قبله من العلماء الأفذاذ، وأفاد من جاء بعده.

فانظـر إلى كلامه وهو يحمد الله ويمجده، ويرجع كل أمر من أمور الخليقة إليه فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم ، وما وهبه لهم من الخيرات ويسره لهم من السنعم، وما يؤلون إليه في نهاية حياهم من الموت ثم البعث والنشور وما سيحاسب به كل واحد منهم فيقول:

الحمد الله الذي عرف وفهم، وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم ، وأسبغ على عباد ه نعماً باطنة وظاهرة، ووالى عليهم من مزيد

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ١٧-١٨.

آلائه منناً متظافرة متواترة، وبثهم في أرضه حيناً يتقلبون، واستحلفهم في ماله فههم به يتنعمون، وهدى قوماً إلى اقتناص شوارد المعارف والعلوم، وشوقهم للتفنن في مسارح التدبر والركض بميادين الفهوم، وأرشد قوماً إلى الانقطاع من دون الخلق إليه، ووفقهم للاعتماد في كل أمر عليه وصرف آخرين عن كل مكرمة وفضيلة، وقيض لهم قرناء قادوهم إلى كل ذميمة من الأخسلاق ورذيلة، وطبع على قلوب آخرين فلا يكادون يفقهون قولاً، وتبطهم عن سبل الخيرات فما استطاعوا قوة ولا حولا، ثم حكم على الكل بالفناء ونقلهم جميعاً من دار التمحيص والابتلاء إلى برزخ البيود والبلاء، وسيحشرهم أجمعين إلى دار الجزاء ليوفي كل عامل منهم عمله ويسأله عما أعطاه وخوله وعن موقفه بين يديه سبحانه وما أعد له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون (۱).

ثم يقول في موضع آخر عن سؤال حاتمة الخير: واختم لنا بخير وعافية بلا محنة فإن سؤال العبد ربه تعالى أن يختم له بخير وطلب ذلك لأخيه المؤمن من أهم الأمور وأصله ثابت بالكتاب والسنة قال الله جل جلاله حكاية عن الكريم بوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله علميهم: ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) (٢).

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار للمقريزي ١/٥.

<sup>(</sup>۲) يوسف آية ۱۰۱.

وقد أثنى الله تعالى على من ارتضاه من عباده بما وفقهم له من طاعته وكان مما وفقهم له من خلك طلب الوفاة مع صفوته الذين اختارهم لعبادته، وقد أثنى الله تعالى على الذين يدعونه فيقولون:

(ربنا لا تنزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) (١).

وقال تعالى حكاية عن أهل الجنة ألهم يقولون (إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم) (٢)، فدل أنهم كانوا مشفقين من أن يسلبوا الإسلام فيوردوا يوم القيامة موارد الأشقياء وكانوا يدعون الله أن لا يفعل بهم ذلك، فلما كانوا مشفقين أن يسلبوا الإسلام جزاهم ربهم سبحانه وتعالى

بإشفاقهم عن دينهم الناشئ عن حبهم إياه وعرفالهم قدره أن ثبتهم عليه حيى أدى بحم في الآخرة إلى رضوانه وحلول دار المقامة من جناته.

فقد تبين من كتاب الله تعالى أن طلب حاتمة الخير والوفاة على الإسلام من سنن المرسلين وشعار المؤمنين.

فقد ورد عن بعضهم كان آخر ما تكلم به أبو بكر الصديق رضى الله عنه (توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ) .

وأما أصل ذلك من السنة فقد حرج البحاري ومسلم من حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني عبدالرحمن القاري عن أبي حازم عن

<sup>(</sup>١) آل عمران آية ٨.

<sup>(</sup>٢) الطور آية ٢٦–٢٨ .

سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرحل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل البار وإن الرحل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ) (1) وقال الرحل يعمل بعمل أهل النار في باب الأعمال بالخواتيم عن سهل بن سعد الساعدي قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناً عنهم فقال: "من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل السنار فليسنظر إلى هذا ، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى خرج فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن العبد ليعمل فيما يرى للناس عمل أهل الجنة وإنه من أهل الجنة وإنه من أهل الأعمال بخواتيمها) (٢) .

فانظـر رحمك الله كيف نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التيقظ وأن لا نغتر بما يبدو من ظاهر الأعمال، وأن العبرة بما يختم للعبد (٣).

والحق ما ذكره المقريزي رحمه الله من تقريره لهذا الأصل العظيم والركن السادس من أركان الإسلام إذ بين أن المؤمن مع عمله لا يستغني عن طلب حسن الخاتمة من الله عز وجل كما ساق على ذلك الأدلة من القرآن والسنة.

<sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ١١/٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري مع الفتح ٢١/٢١

<sup>(</sup>٣) المير في سؤال خاتمة الخير للمقريزي صحيفة ١–٣ باختصار والكتاب مخطوط .

وبين أن الأمور بخواتيمها فمن قرر الله له حاتمة حسنة وفقه إلى العمل الصالح فيموت على ذلك، ومن قذر الله له حاتمة سيئة قدر له من الأعمال ما يجعله يموت على تلك الخاتمة السيئة.

وكل ذلك في سابق علمه عز وجل بما هو كائن من العباد وما هم صائرون إليه.

روى الترمذي بي سننه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: (خرج علينا رسول الله وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا، فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص فيهم أبداً.

ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص فيهم أبدا.

فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما. ثم قال: فرغ ربكم من العسباد فريق في الجنة وفريق في السعير) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح (١).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٤٥٠/٤ .

إذاً مما قدره الله عز وجل وختم به عمر الإنسان هو إما أن يكون من أهل الجنة فيختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله.

ولكنن قد تزل القدم ويفلت القلم ويتحدث اللسان عن هفوة يسيرة يقع فيها الإنسان ثم ما يلبث أن يعود سريعاً بعد تذكر وندم.

فالمقريزي رحمه الله وهو يقدم لكتابه المواعظ والاعتبار تذكر ما هو فيه من محن وآلام، وعلل وأسقام، فوقع في تبرم وشكاية ما كان يصح أن يذهب إليها لما هو عليه من الإيمان بالقضاء والقدر، فتمثل شعراً وقال:

يعاندني دهري كاني عدوه وفي كل يوم بالكريهة يلقاني فإن رمت شيئاً جاءني منه ضده وإن راق لي يوماً تكدر في الثاني ثم تذكر رحمه الله وعاد سريعاً إلى الحق والصواب فأردف قائلاً: اللهم غفرا ما هذا من التبرم بالقضاء ولا التضجر بالمقدور، بل إنه سقيم ونفثه مصدور يستروح إن أبدى التوجع والأنين، ويجد خفاً من ثقله إذا باح بالشكوى والحنين.

ولو نظروا بين الجوانح والحشا رأوا من كتاب الحب في كبدي سطرا ولو جربوا ما قد لقيت من الهوى إذا عندروني أو جعلت لهم عذرا (١) فرحم الله المقريزي رحمة واسعة، فما أسرع ندمه وأجمل عباراته في رجوعه إلى الله عز وجل، وليت كل من يشكو دهره ويتبرم بالمقدور سريع العود، فالعود أحمد، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ٧/١ .

### متى نشأ القول بالقدر ؟:

يقول المقريري وكان أول من قال بالقدر في الإسلام، معبد بن خالد الجهمي (۱) وكان يجالس الحسن بن الحسين البصري (۲) فتكلم في القدر بالبصرة، وسلك أهل البصرة مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد (۳) ينتحله وأخذ معبد هذا الرأي عن رجل من الأساورة يقال له أبو يونس سنسويه (٤) ويعرف بالإسواري، فلما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه بأمر عبدالملك بن مروان سنة ثمانين، واقتدى بمعبد في بدعته هذه

(۱) هـو معـبد بن عبدالله بن عويم الجهني البصري، سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية، وعمران بن حصـين، وغيرهم، وشهد يوم التحكيم، قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: (صدوق في نفسه، ولكن سن سنة سيئة فكان أول مـن تكـلم بـالقدر فـنهى الحسـن الـناس عن مجالسته وقال هو ضال مضل) ميزان الاعتدال ١٤١/٤

(٢) الحسن البصري هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري، مولى الأنصار سيد التابعين في زمانه وكان إمام أهل البصرة وحبر الأمة من العلماء الزهاد، ولد بالمدينة سنة ٢١ هـ وعاش في كنف على بن أبي طالب رضى الله على على على على الولاة فيعظهم، توفي سنة ١١٥ هـ أنظر ترجمته في: (الطبقات الكبرى لابن سعد ١١٥٨.

(٣) عمرو بن عبيد: هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري التميمي، يعتبر شيخ المعتزلة في عصره، ولد سنة ٨٥ هـــ كـان له زهد وتأله اشتهر بهما وكان أبوه من شرط الحجاج، قال عنه ابن معين: لا يكتب حديثه وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أيوب ويونس: يكذب، وقال حميد: كان يكذب على الحسن، توفي سنة ١٤٤ وقيل ١٤٣ انظر ميزان الاعتدال للذهبي ٢٧٣/٣

(٤) يقال له سوسن أو سنسويه من أهل البصرة كان يعمل بقالاً كان نصرانياً ثم أسلم ثم تنصر أخذ عنه معبد الجهمي وأخذ غيلان عن معبد.

جماعـــة، وأخـــذ السلف رحمهم الله في ذم القدرية وحذروا منهم كما هو معــروف في كتب الحديث، ولما بلغ عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما مقالة معبد في القدر تبرأ من القدرية (١).

ومن المعلوم أن بدايات القول بالقدر هذه كانت فاتحة شر على الأمة وبداية بدعة ما تزال تتغلغل في حسد الأمة إلى وقتنا الحاضر وكل من ترجم لمعبد الجهمي قال عنه: إنه أول من تكلم بالقدر أو ابتدع القول بالقدر.

ومعلوم أن المقصود به نفى القدر ودليل ذلك رواية مسلم في صحيحه في الحديث المشهور فقد روى عن يجيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهمي، فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم، (وذكر من شألهم) وألهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف...) الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ٤/ ١٨٨.

<sup>· (</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم ١ . أ

### أقسام القدرية:

لقد قسم المقريزي القدرية إلى قسمين، قسم القدرية الجبرية، والقدرية النفاة.

#### فقال: الصنف الأول:

نفاة الحكم والتعليل الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة فهو الله عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سبباً لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر، ومحض المشيئة كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلمة هي المقصودة به، ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قصوة الإغراق ولا التبريد وهكذا الأمر عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ولهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا المنهى عنه صفة تقتضى قبحه .

وهــؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والتوحيد، والإخلاص، ونحو ذلــك تكالـيف: أي كلفــوا بهـا، ولو سمي مدعى محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفاً لم يعد محبا له وأول من صدرت عنه هذه المقالة: الجعد بن درهم.

### والصنف الثاني:

القدريـة الـنفاة الذيـن يثبتون نوعاً من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته.

فعلندهم أن العبادات شرعت أثماناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم وألها. بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا: ولها المحلم ال

وفي الصحيح (إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها )(°). قالوا وقد سماها جزاء وأجراً وثواباً ، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه.

قالوا ويدل عليه: الموازنة، فلو لا تعلق الثواب بالأعمال عوضاً عليها لم يكن للموازنة معنى وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء البتة وحوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أو جبت عليه سبحانه رعاية المصالح و جعلت ذلك كله بمحض الأعمال وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد.

<sup>(</sup>١) الأعراف آية ٤٣.

<sup>(</sup>٢) النمل آية ٩٠ .

<sup>(</sup>٣) النحل آية ٣٢

<sup>(</sup>٤) الزمر آية ١٠

<sup>(</sup>٥)أخرجه مسلم برقم ٢٥٧٧

وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلاً منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البتة.

## والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم وهو:

أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدراً لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوحوه: أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه فلو عند أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم وللورحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم وتأمل قوله تعالى (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) (۱) مع قوله صلى الله عليه وسلم : (لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله) (۲) تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال والحديث ينفى الجنة بالأعمال، ولا تنافى بينهما لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد.

فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال رداً على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة والباء المثبية التي وردت في القرآن هي باء السببية رداً على القدرية الجبرية الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة.

<sup>(</sup>۱) الزخرف ۷۲

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ١٥/١٣٢

والسنة النبوية: هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعاً من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعاً من الباطل، بل أنواعها ، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه (١).

وما ذهب إليه المقريزي من كلام حيد مبني على تأصيل في هذا المقام استفاده من ابن القيم رحمه الله من كتابه مدارج السالكين (٢) و لم يشر إليه المقريزي أو يبين إفادة نقله منه ولعل ذلك يعود إلى ما سبق ذكره في توحيد الربوبية.

إذا تبين مما سبق أن القدرية انقسمت في باب القدر إلى قسمين، قسم نفى القدر، وقسم جعل الأمر جبرآ، وكلا الطائفتين قد ضلت في هذا الباب ضلالاً مبيناً.

فــلا غرو أن ما ذهبت إليه القدرية يدل على الجهل الفاضح بشرع الله عز وجــل لأن الالتفات إلى الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.

ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً في حصول النباتات، بل لا بد من فضل الله وقدره.

وكذلك الولد لا يولد بمحرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أنزل و لم يولد له، بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم.

<sup>(</sup>١) تجريد التوحيد ١٠٥ – ١٠٩

<sup>(</sup>٢) انظر مدارج السالكين لابن القيم ١/ ١١٢ - ١١٦ .

وكذلك أمر الآخرة ليس بمحرد العمل ينال الإنسان السعادة بل هي سبب ولهـذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قـالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) (١).

وقد قال (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) فهذه باء السبب، أي بسبب أعمالكم والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة كما يقال: اشتريت هذا بهذا، أي: ليس العمل عوضاً وثمناً كافياً في دخول الجنة، بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته فبعفوه يمحو السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات وبفضله يضاعف البركات.

# وفي هذا الموضوع ضل طائفتان من الناس:

فريق آمنوا بالقدر، وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب الشرعية، والأعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسوله، ودينه.

وفريق: أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر متكلين على حولهم وقوقهم وعملهم، وكما يطلبه المماليك، وهؤلاء جهال ضلال، فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نماهم عما نماهم عنه بخلاً به ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم، ونماهم عما فيه فسادهم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الـــبخاري مـــع الفـــتح ١٣٢/١٠ رقـــم ٥٦٧٣ والإمام أحمد في مسنده ٢٣٥/٢ ، ٢٥٦ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ٧٠/٨ .

ويتبين للقارئ أن ما ذهب إليه المقريزي من بيان لفرقتي القدرية والنفاة والجسبرية هو ما ذهب إلى بيانه أهل السنة والجماعة، فقد بينوا ذلك غاية البيان كشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه وكتبه فقد أفرد مجلداً (١) كاملاً في بيان القدر والإيمان به والرد على الفرق الضالة فيه وغيرها من المسائل والقضايا المهمة المتعلقة به.

وكذلك ابن القيم رحمه الله فقد ألف كتابه الشيق الجميل المسمى (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل).

وبين فيه كل ما يحتاج إليه المؤمن في هذا الباب مع السرد الشافي والبيان الوافي لمن خالف معتقد أهل السنة والجماعة في باب القضاء و القدر.

أضف إلى ذلك ما أورده في كتبه من بيانات وإفادات لا تخفى على طالب العملم في همذا الباب ككتابه مدارج السالكين، والداء والدواء، والفوائد، وروضة المحبين، وغيرها من الكتب الجمة التي ألفها رحمه الله.

مما يدل دلالة واضحة على اهتمام السلف ببيان الحق في باب لقضاء والقدر وتصديهم لكل من حالف المعتقد بالرد والإبطال. وقد أسهم المقريزي في هذا الجانب فأفاد رحمه الله بما قدم من بيان .

<sup>(</sup>١) المجلد الثامن من الفتاوى .

الفصل الرابع: البدع والمخالفات الشرعية

#### <u> عهي</u>

إن السبدع الستي تحسدت في الدين لها أكبر الخطر على العقيدة والشريعة فقد تكفر صاحبها وتخرجه من الملة، وأقلها ألها مفسقة له، مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ولزوم السنة أمر واجب وقضية حتمية لا مسناص عنها، ولا فكاك منها لألها تمثل المسلم وطبيعة انتمائه لهذا الدين الحق ، فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر (۱)

#### تعريف البدعة:

البدعة : مأحوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق.

وفي الدين: هي ما لم يشرعه الله ورسوله، وهو ما لم يأمر به الدين أمر إيجاب أو استحباب،

فإذا علم أن البدعة هي ما لم يشرعه الله ورسوله فما كان كذلك فهو البدعة التي حذر منها الإسلام ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (٣).

<sup>(</sup>١) بدع الاعتقاد محمد حامد الناصر ص ٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٦ ، وانظر مجموع الفتاوى ١٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢٢١/٥ ومسلم رقم ١٧١٨ وأخرجه أحمد ٢٧٠/٦.

و المقريزي قد أسهم في بيان بعض البدع المخالفة للشرع وحذر منها وبين أن أصل كل ضلال وانحراف يحدث في الإسلام إنما يكون بالبعد عن كلام السلف والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول فمن تنكب السنة وترك الحق السندي ذهب إليه السلف فقد زلت قدمه وأصبح كمن يبحث عن ماء في مفازة قفر (كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً)

وساجعل ما أورده المقريزي من ذمه لبعض البدع والمخالفات في مسائل لأنها لم تأت في موضوع واحد أو على نسق وإنما جاءت متفرقة في مواضع عدة، ليسهل إيضاحها وبيان فساد كل بدعة أو مخالفة.

المسألة الأولى: إنكاره لما يعتقده بعض الجهلة من التبرك ببعض الناس. قال في ترجمته لإسماعيل بن يوسف الأنباني:

إسماعيل بن يوسف الأنباني: الشيخ المجتهد المشهور، أحد من تشفيت به العامة إذا مسها الضر، وتجأر إليه، يزعمون أن سره يجلب لهم النفع ويدفع عنهم السوء والمكروه، عادة سوء في سفهاء أهل مصر، عافانا الله منها.

كان أبوه أحد الفقراء، وله سمعة وشهرة بناحية (أنبوبه) من بر الجيزة غربي القاهـــرة وله بما زاوية، فنشأ إسماعيل، واشتغل بالفقه على مذهب الشافعي رحمة الله عليه ، وأقبل الناس لزيارته بعد موت أبيه، وتبركوا به

<sup>(</sup>١) النور آية ٣٩ .

وصار يعمل المولد في كل سنة فينتابه الناس من الأقطار، وترحل إليه من الأطراف، ويخرج بياض أهل مصر والقاهرة إليه، وتضرب بظاهر زاويته الخيم وتعقد سوق، ويجتمع من النسوان والشبان خلق كثير ر فأذكر أنه عمل المولد على عادته في شهر ربيع الأول من سنة تسعين وسبعمائة، فهرع الناس لحضور المجتمع حتى غص بكثرة العالم، وتنوعوا تلك الليلة في الفسق، لكثرة احتلاط النسوان والمردان بأهل الخلاعة، فتواتر الخبر أنه وجد في صبيحة تلك الليلة من حرار الخمر التي شربت بالليل فوق الخمسين فارغة ملقاة حول الزاوية في المزارع وافتضت تلك الليلة عدة أبكار ، وأوقدت شموع بمال كبير، فبعث الله يوم الأحد بكرة صباح ليلة المولد المذكور قاصفاً من الريح كدرت على من كان هناك وسفت في وجوههم التراب، واقتلعت الخيم ، و لم يقدر أحد على ركوب النيل (١).

فانظـر إلى تلك القبائح من الأعمال استشفاء ببشر ودعاء له وتوسل به أن يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الضر.

ماذا بقى بعد ذلك من جرم ؟ بعد هذا الشرك بالله عز وجل، ثم إن الذنوب والمعاصي إذا أشربها القلب غطت وحجبت عنه نور الحق والبصيرة فأصبح كالكوز مجحياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً والعياذ بالله.

احتلاط فاضح وسكر وعربدة، وزنا وخلاعة، وإسراف وتبذير وبدع ما أنزل الله بما من سلطان.

<sup>(</sup>١) درر العقود الفريدة للمقريزي ٢٠١/٢ .

وقد أبان المقريزي حال أولئك السفهاء الذين ما زالت بمم المنكرات والبدع إلى أن كان الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) (١) فما عصى الله بذنب أعظم من الشرك به .

# المسألة الثانية:

ذكر الصنم الذي يقال له أبو الهول.

قال: هذا الصنم بين الهرمين عرف أولاً ببلهيب وتقول أهل مصر اليوم أبو الهـول و لم تـزل الصابئة تعظم أبا الهول وتقرب له الديكة البيض وتبخره بالعندروس (٢).

#### المسألة الثالثة:

ذكر الأعياد التي كان الفاطميون يحتفلون بها:

قال المقريزي: وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد البيي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسن ومولد الحسين ، ومولد فاطمة الزهراء ومولد الخليفة الحاضر، وليلة أول رجب وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصفه، وموسم عيد الفطر، وموسم عيد النحر وعيد الغدير ... (٣).

<sup>(</sup>١) النساء آية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار ١٢٢/١ بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار ٢٩٠/١ .

فيقول المقريزي في يوم عاشوراء، كانوا يتخذونه يوم حزن تتعطل فيه الأسواق ويعمل فيه السماط العظيم المسمى سماط الحزن.

فلما زالت الدولة، اتخذ الملوك من بني أيوب يوم عاشوراء يوم سرور يوسعون في المطاعم، ويصنعون الحلاوات ويستخذون الأواني الجديدة ليرغموا بذلك أنوف شيعة على بن أبي طالب الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم حزن وعزاء على الحسين بن علي لأنه قتل فيه ، وكلا الفعلين غير جيد والصواب ترك ذلك والاقتداء بفعل السلف فقط (١).

أضف إلى ذلك ما قاله عن مذاهبهم في أول الشهور فقال:

اعلم أن القوم كانوا شيعة ثم غلوا حتى عدوا من غلاة أهل الرفض (٢). فإذا تأملت هذه العبارات وضممتها إلى سابقاتها تبين لك الأمر أن المقريزي بريء مما نسب إليه من التشيع .

# المسألة الرابعة: عيد الشهيد:

وهو عيد للنصارى وقد كان يعمل بمصر وهو اليوم الثامن من بشنس أحد شهور القبط ويرعمون أن النيل بمصر لا يزيد في كل سنة حتى يلقى النصارى فيه تابوتا من خشب فيه إصبع من أصابع أسلافهم الموتى ويكون ذلك اليوم عيدا ترحل إليه النصارى من جميع القرى ويركبون فيه الخيل ويلعبون عليها ويخرج عامة أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاهم وينصبون الخيم على شطوط النيل وفي الجزائر ولا يبقى مغن ولا مغنية ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب ولا بغى ولا مخنث ولا ماجن ولا

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ١/٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار ١/٩٩٠ .

خليع ولا فاتك ولا فاسق إلا ويخرج لهذا العيد، فيجتمع عالم عظيم لا يحصيهم إلا خالقهم وتصرف أموال لا تنحصر ويتجاهر هناك. مما لا يحتمل من المعاصي والفسوق، وتثور فتن وتقتل أناس، ويباع من الخمر خاصة في ذلك اليوم بما يفيض على مائة ألف درهم فضة (١).

#### المسألة الخامسة:

إنكاره للمسكرات (أو ما يسمى بحشيشة الفقراء) ، سميت بذلك لأن بعض أرباب الطرق الصوفية والعامة والسفلة منهم كان يأكل من هذه الشجرة وكانت تسمى بشجرة (القنب) ويحصل لهم من جرائها نشوة وفرحا وسرورا، ونشاطاً فما زالت تلك دعواهم.

وقيل إن أول من عرفها رجل يقال له جعفر بن محمد الشيرازي الحيدري في سنة ثمان و خمسين و ستمائة وكان رجلا صوفيا فبينما هو يجول في الصحراء رأى شحرة فعمد إلى ورقها وأكل منها فشعر بنشاط وحيوية وفرح وسرور فلما عاد ورآه مريدوه استغربوا منه ذلك فأخبرهم بما حصل له من أكله الشجرة، وأطلعهم على سرها فأكلوا منها فأصابهم من الفرح والسرور ما لا يوصف، وطلب منهم كتمان أمرها عن الناس إلا الفقراء وقال إن الله قد خصكم بسر هذا الورق ليذهب بأكله همومكم الكثيفة ويجلو بفعله أفكاركم الشريفة فراقبوه فيما أودعكم وراعوه فيما استرعاكم.

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ٦٩/١ .

فما زالت شائعة ذائعة في بلاد خراسان ومعاملات فارس حتى اشتهرت ووصل خبرها إلى أهل الشام ومصر والروم فاستعملوها (١). قال المقريزي عن هذه الشجرة الخبيثة:

دع نـزاهة القوم فما بلي الناس بأفسد من هذه الشجرة لأحلاقهم، ولقد حدثـي القاضـي الرئـيس تاج الدين إسماعيل بن عبدالوهاب بن الخطباء المخزومي قبل اختلاطه عن الرئيس علاء الدين بن نفيس أنه سئل عن هذه الحشيشة فقال اختبرها فوجدها، تورث السفالة والرذالة وكذلك جربنا في طـول عمرنا من عاناها فانه ينحط في سائر أحلاقه إلى ما لا يكاد أن يبقى له من الإنسانية شيء البتة .

وقال ابن البيطار في كتابه المفردات ومن القنب نوع ثالث يقال له القنب المندي ولم أره بغير مصر ويزرع في البساتين، يقال له الحشيشة عندهم وهو يسكر حدا إذا تناول منه الإنسان قدر درهم أو درهمين حتى إن من أكثر مسنه يخرجه إلى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وأدى بهم الحال إلى الجنون وربما قتلت، ورأيت الفقراء يستعملونها على أنحاء شتى، فمسنهم من يطبخ الورق طبخا بليغا ويدعكه باليد دعكا حيدا حتى يتعجن ويعمل منه أقراصا، ومنهم من يجففها قليلا ثم يحمصها ويفركها باليد ويخلط على قليلا من السمسم المقشور والسكر ويستفها ويطيل مضغها فإنهم يطربون عليه ويفرحون به كثيرا وربما أسكرهم فيخرجون به إلى الجنون أو قريب على منه فانظر كلام العارف فيها واحذر من إفساد بشريتك وإتلاف أخلاقك باستعمالها ولقد عهدناها وما يرمى بها ويتعاطاها إلا الأراذل من الناس.

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ١٧٢/٢ بتصرف.

فلما كان في سنة خمس عشرة وثمانمائة شنع التجاهر بالشجرة الملعونة فظهر أمرها واشتهر أكلها، وارتفع الاحتشام من الكلام بها حتى لقد كادت أن تكون من تحف المترفين، وبهذا السبب غلبت السفالة على الأحلاق، وارتفع سستر الحياء والحشمة بين الناس وجهروا بالسوء من القول، وتفاخروا بالمعايب ، وانحطوا عن كل شرف وفضيلة، وتحلوا بكل ذميمة من الأحلاق ورذيلة، فلو لا الشكل لم تقض لهم بالإنسانية ولولا الحس لما حكمت عليهم بالحيوانية، وقد بدا المسخ في الشمائل والأخلاق<sup>(۱)</sup> المنذر بظهوره على الصور والذوات عافانا الله تبارك وتعالى من بلائه أن ، ولقد كان المقريزي منكرا لتلك القبائح من الأعمال والاعتقادات، سواء ما كان منها على مستوى الفرد أو الجماعة، لما يترتب على تلك المنكرات من عقوبات على مستوى الفرد أو الجماعة، لما يترتب على تلك المنكرات من عقوبات قد تكون معجلة تحل بالناس فتعم الصالح والطالح.

كما حدث في تلك المجاعات التي لحقت بمصر من القحط والجدب والغلاء وضنك في العسيش وقلة في الرزق كما أشار إلى ذلك المقريزي في كتابه السلوك وكتابه محاعات مصر وكتابه كشف الغمة.

زد عــــلى ذلك ما للمعاصي من آثار قبيحة مذمومة تضر بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة يقول ابن القيم رحمه الله:

وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة، المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة مالا يعمله إلا الله.

<sup>(</sup>١) فانظر إلى هذه المنكرات التي تغضب فاطر الأرض والسماوات مجاهرة بما، وتلذذ لها ودعوة الناس إليها.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار ١٢٨/٢ .

فمسنها: حرمان العلم، ومنها حرمان الرزق، ومنها وحشة القلب ، ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس لا سيما أهل الخير منهم، ومنها إضعاف القلب.

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحها، فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، ولا كلامهم فيه، وهي عند أرباب الفسوق غاية الستفكه وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ، ويحدث بها من لم يكن يعلمها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا.

وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبواكها في الغالب.

ومسنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العسبد على الله لم يكرمه أحد كما قال تعالى (ومن يهن الله فما له من مكرم) (١).

ومنها: أن المعصية تورث الذل ولا بد.

ومسنها: أن المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد .

ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. ومن آثار المعاصي والذنوب:

أها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ١٨ .

والمساكن قال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ) (١).

# ومن تأثير معاصي الله في الأرض:

ما يحل بما من الخسف والزلازل ويمحق بركتها.

# ومن عقوباتها:

ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب، وهو أصل كل حير وذهابه ذهاب كل خير وذهابه ذهاب كل خير بأجمعه.

# ومن عقوباتها:

أنها تضعف في القلب تعظيم الرب حل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد شاء أم أبي، ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه.

# ومن عقوباتها:

أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله حبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون) (٢)

# ومن عقوباتها:

ألهـا تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه من ثواب المحسنين فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه المعاصي.

<sup>(</sup>١) الروم آية ٤١ .

<sup>(</sup>٢) الحشر آية ١٨ ، ١٩ .

# ومن عقوبات الذنوب:

أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب ولا حلت به نقمة إلا بسبب ذنب .

ولهذا لما كانت الذنوب متفاوتة في درجاها ومفاسدها تفاوتت عقوباها في الدنيا والآخرة بسبب تفاوها (١).

والمقريزي أوضح تلك المعاصي والبدع في الدين وبين بعض ما حل بأهلها من عقوبات عاجلة كما حدث في ليلة عيد المولد من سنة سبعمائة وتسعين للهجرة من ريح شديدة قلعت الخيم وذرت التراب في الوجوه وأفسدت عليهم لذهم.

وكما يحدث من أمراض وفساد في العقل وقلة في الحياء وتغير في الطبع وفساد في الأخلاق لمن كان يأكل الحشيشة ويستعملها وبالجملة فإن المقريزي أفاد في بيان حال تلك المنكرات وما قد حصل بأهلها وبغضه لمن كان يقترفها وخوفه من عقوبات تنزل عليهم بسبب ما يحدث من مخالفات.

وهـذا يدل على غيرته وما كان يتمتع به من حس إيماني أوقد في قلبه بيان الحق وإنكار المنكر.

لا سيما وأن المقريزي قد ولي الحسبة زمنا وكان مسؤولا عنها، ومن أعمال الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لابن القيم من صفحات مختلفة بتصرف واختصار .

الباب الثالث: موقفه من الفرق وفيه فصلان: الفصل الأول: موقفه من الفرق المختلفة في قضية الإمامة. الفصل الثاني: موقفه من الفرق الكلامية.

الفصل الأول: موقفه من الفرق المختلفة في قضية الإمامة

#### <u> تھي</u>

# ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاجتماع في حالة حياته وبعد مماته

قال المقريزي رحمه الله : اعلم أن الله عز وجل لما بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كافة الناس جميعا عربهم وعجمـــهم ، وهـــم كلهم أهل شرك وعبادة لغير الله تعالى إلا بقايا من أهل الكتاب كان من أمره صلى الله عليه وسلم مع قريش ما كان ، حتى هاجر من مكـة إلى المدينة فكان الصحابة رضوان الله عليهم حوله صلى الله عليه وسلم يجتمعون في كل وقت ، مع ما كانوا فيه من ضنك المعيشة وقلة القـوت فمنهم من كان يحترف في الأسواق ، ومنهم من كان يقوم على نخلمه ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت ، فإذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ، أو حكم بحكم ، أو أمر بشهيء ، أو فعل شيئا وعاه من الصحابة من حضر عنده ، وفات من غاب عنه علم ذلك ، وكان يفتي في زمن النبي صلى اله عليه وسلم من الصحابة أبـــو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ، وعبدالرحمن بن عوف ، وعبدالله بن مسعود ، أبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وعمار بن ياسر ، وحذيفة بن اليمان ، وزيد بن ثابت ، وأبو الدرداء ، وأبــو موسـى الأشـعري ، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم ، فما مات رسول الله صلى الله عليــه وسلم استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، تفرقــت الصحابـة ، فمنهم من خرج لقتال مسيلمة و أهل الردة ، ومنهم من خرج لقتال أهل الشام ، ومنهم من خرج لقتال أهل العراق ، وبقى مــن الصحابـة في المدينة مع أبي بكر عدة ، فكانت القضية إذا نزلت بأبي بكر رضيي الله عنه ، قضى فيها بما عنده من العلم بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى

الله عليه وسلم ، فإلم يكن عنده فيها علم من كتـــاب الله ، ولا سـنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ سأل من بحضرته من الصحابة رضــي الله عنهم عن ذلك فإن وجد عندهم علما رجع إليه ، وإلا اجتــهد في الحكم .

ولما مات أبو بكر رضي الله عنه ، وولي الأمة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت الأمصار ، وزاد تفرق الصحابة فيما افتتحوه من الأقطار ، فكانت الحكومة تترل بالمدينة أو غيرها من البلاد ، فإن كان عند الصحابة الحاضرين لها في ذلك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم به ، وإلا احتهد أمير تلك البلدة في ذلك .

وقد يكون في تلك القضية حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند صحابي آخر ، وقد حضر المدني ما لم يحضر المصري ، وحضر المصري ما لم يحضر الكوفي المصري ما لم يحضر الشامي ، وحضر البصري مسالم يحضر الكوفي كل هذا موجود في الأحبار والآثار ، وفيما علم مسن مغيب بعض الصحابة عن محلس النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وحضور عيره ، ثم مغيب الذي حضر أمس ، وحضور الذي غاب ، فيدري كل واحد منهم ما حضر ، ويفوته ما غاب عنه ، فمضى الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكرنا ، ثم حلف من بعدهم التابعون الآحسرون عنهم وكل طبقة من التابعين في البلاد التي تقدم ذكرها فإنما تفقهوا مع مسن كان عندهم من الصحابة فكانوا لا يتعدون فتاويهم ، إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم كاتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما ، اتباع أهل أهل مكة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عسر رضي الله عنهما ، اتباع أهل أهل مكة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عاس رضى الله عنهما ، اتباع أهل أهل مكة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عاس رضى الله عنهما ، اتباع أهل أهل مكة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عاس رضى الله عنهما ، اتباع أهل أهل مكة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عاس رضى الله عنهما ، اتباع أهل أهل مكة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عاس رضى الله عنهما ، اتباع أهل

مصر في الأكثر فتاوى عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، ثم أي من بعد التابعين رضي الله عنهم فقهاء الأمصار ، كابي حنيفة ، وسفيان ، وابن أبي ليلى بالكوفة ، وابن حريج بمكة ، ومالك وابن الماحشون بالمدينة ، وعثمان البتي وسوار بالبصرة ، والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر .

فجروا على تلك الطريق من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهـــل بلده فيما كان عندهم ، و اجتهادهم في ما لم يجــدوا عندهم، وهــو موجود عند غيرهم (١) .

<sup>(</sup>١) الخطط والآثار ٤/٧٤ - ١٤٨ .

#### بيان حديث افتراق هذه الأمة:

أبان المقريزي في بداية حديثه عن الفرق حديث افتراق الأمة إلى تسلات وسبعين فرقة، ليبين حال الأمة بعد وحدتما و رباط حأشها و تمسكها بهدي النبي صلى الله عليه و سلم، فقال: و فرق أهل الإسلام اللذي عناهم النبي صلى الله عليه و سلم بقوله ستفترق أمتي ثلاثا و سبعين فرقة، اثنتان و سبعون هالكة، و واحدة ناحية، و هذا الحديث أخرجه أبو داود و الترمذي و ابن ماحة من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " افترقت اليهود على إحدى وسبعين، أو اثنتين و سبعين فرقة، و تفرقت النصارى على إحدى وسبعين، أو اثنتين و سبعين فرقة، و تفرقت النصارى على ثلاث و سبعين فرقة، و تفرقت أمتي على ثلاث و سبعين فرقة،

و المقريزي لم يحصر نفسه في العدد المشار إلية في الحديث ، و قد تحسرر من ذلك، و أشار إلى خمس فرق فقط: أهل السنة، و المرحئة، و المعتزلة و الشيعة، و الحوارج، ثم قال: و قد افترقت كل فرقة منها على فسرق فأكثر افتراق أهل السنة في الفتيا ، و نبذ يسيرة من الاعتقادات، و بقيسة الفرق الأربع منها ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد، و منسهم مسن يخالفهم الخلاف القريب (٢).

و قد ذهب قبل ذلك ابن حزم إلى التحرر من العدد المذكور في الحديث

<sup>(</sup>١) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا على هذا الوجه ٥/٢٥.

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار : ١٦٩/٤ .

فقال: فرق المقرين بملة الإسلام خمسة، و هم أهل السينة، و المعتزلة والمرجئة، و المعتزلة والمرجئة، و الشيعة، و الخوارج، ثم افترقت كل فرقة من هيذه على فرق (١).

إلا أن معظم المؤرخين وقع تحت تأثير العدد المشار إليه في الحديث و اعتبره غاية يجب الوصول إليها، علما بأن الحديث لم يحد الزمان الذي ستظهر فيه هذه الفرق، ولم يحصل ظهورها جميعا في فترة زمنية محددة فالشهرستاني مثلا يقول: كبار الفرق الإسلامية أربع: القدرية الصفاتية ، الخوارج ، الشيعة ، ويردف ذلك بقوله ثم يتركب بعضها من بعض ويتشعب عن كل فرقة أصناف، فتصل إلى تلاث و سبعين فرقة (٢).

و يقو ل ابن الجوزى إنا نعرف الافتراق و أصول الفرق و إن كل طائفة من الفرق قد انقسمت إلى فرق، و إن لم نحظي بأسماء تلك الفرق و مذاهبها ، و قد ظهر لنا من أصول الفررة الحرورية ، والقدرية والجهمية ، والرافضة ، والجبرية ، وقد قال بعض أهل العلم : اصل الفرق الضالة هذه الفرق الست ، وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنتي عشرة فرقة فصارت اثنتين وسبعين فرقة (٣) .

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل و الأهواء و النحل لا بن حزم١١١/٢.

<sup>(</sup>٢) الملل و النحل للشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١٩.

و قد حقق الشاطبي هذه القضية و عقد فصلا من كتابه الاعتصام في تعيين الفرق، و أورد عن الطرطوشي (۱) قوله: " إن هذه المسألة طاشت فيها أحلام الخلق فكثير ممن تقدم و تأخر من العلماء عينوها، و لكن في الطوائف التي خالفت في مسائل العقائد " و بعد أن ذكر الطرطوشي أن أصول الفرق ثمانية ، و ألها تتشعب إلى اثنتين و سبعين قال: " و هذا التعديد بحسب ما أعطته المنة من تكلف المطابقة للحديث الصحيح على القطع بأنه المراد إذ ليس على ذلك دليل شرعى، ولا دل العقل أيضا على انحصار ما ذكر في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصان كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد (۲).

و من ثم يتضح لنا أن ما ذهب إليه ابن حـــزم و المقريـزي و الإمـام الطرطوشي و الشاطبي يدل على أن الحديث ليس للحصر، إذ لم يعيــين الفرق بأسمائها، و لم يحدد البدع بأنواعها، و ليس ثمة زمـان أو مكـان تنحصر فيه هذه الفرق.

<sup>(</sup>۱) محمد بن الوليد بن محمد بن حلف بن سليمان بن أيوب القرشي الأندلسي الطرطوشي الفقيه المسالكي، ولد بطرطوشة أخر بلاد الأندلس سنة ٤٥١ هـ، و رحل إلى الشرق، و توفي بالإسكندرية سنة ٢٠٠ هـ بعد أن حج و ذهب إلى بغداد انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي: ٢/٤٤. (٢) الاعتصام لأبي إسحاق الشاطي: ٢/٢٠-٢٠٠٠ .

# المبحث الأول: الخوارج

# تعریف الخوارج:

قال المقريزي: و الخوارج يقال لهم الشراة ، و أحدهم شاري مشتق من شرى الرجل إذا ألح، أو معناه يستشري بالشر، أو من وقول الخوارج شرينا أنفسنا لدين الله، فنحن لذلك شراة، و قيل انه من قولهم شاريته أي لاحيته و ماريته ، و قيل شرى الرجل غضبا إذا استطار غضبا، و قيل لهم هذا لشدة غضبهم على المسلمين (١).

و يقال لهم النواصب والحرورية نسبة إلى حروراء، موضع خرج فيه أولهم على على على رضي الله عنه، و هم الغلاة في حب أبي بكر و عمر وبغض على بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، ولا أجهل منهم فإلهم القاسطون المسارقون خرجوا على على بن أبي طالب رضى الله عنه و انفصلوا بالجملة، و تبروا منه، و منهم من صحبه، ومنهم من كان في زمنه (٢).

و قد ذكر المقريزي أن فرقهم تزيد على عشرين فرقة، و سأذكر منها أربع فـرق لأها تعد أهم فرق الخوارج، و تتمثل في المحكمة الأولى والأزارقة، و النجدات، و الصفرية.

الأولى: و يقال هم الحكمية، لأنهم خرجوا على على رضي الله عنه في صفين ، و قالوا لا حكم إلا لله ، و لا حكم للرجال ، و انحازوا عنه إلى

<sup>(</sup>١) المواعظ و الاعتبار: ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٨٥/٤.

حسروراء، ثم إلى النهروان، و سبب ذلك ألهم حملوه على التحاكم إلى من حكسم بكتاب الله، فلما رضى بذلك، و كانت قضية الحكمين أبي موسى الأشعري، و هو عبدالله بن قيس، و عمرو بن العاص، غضبوا من ذلك، و نابذوا عليا، و قالوا في شعارهم: لا حكم إلا لله ولرسوله (١).

و كانوا يجملون شعار التكفير لكل من حالفهم، فكانوا يكفرون عليا وعشمان، و أصحاب الجمل، و الحكمين، و من رضي بالتحكيم و صوب الحكمين أو أحدهما و الخروج على السلطان الجائر (٢).

و يذهب المقريزي إلى أن الخوارج ظهروا في زمن الصحابة رضي الله عنهم و صرحوا بالتكفير بالذنب و الخروج على الإمام و قتاله فلنظرهم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، فلم يرجعوا إلى الحق و قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه و قتل منهم جماعة كما هو معروف في كتب الأخبار (٣).

الثانية: الأزارقة اتباع أبي راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار بن إنسان بين أسط بن صبرة بن ذهل بن الدول بن حنيفة ، الخارج بالبصرة في أيام عبدالله بن الزبير.

و همم على التبري من عثمان و على و الطعن عليهما، و أن دار مخالفيهم دار كفر، و أن أطفال مخالفيهم في دار كفر، و أن أطفال مخالفيهم في السنار، و يحمل قتلهم، و أنكروا رجم الزناة و قالوا من قذف محصنة حد

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي: ١٨٥/٤.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق للبغدادي ٧٣

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزي: ١٨٥/٤ .

و من قذف محصنا لا يحد ، و يقطع السارق في الكثير و القليل (١) . و كان نافع كما يذكر على قدر كبير من الشجاعة، و على معرفة بالقرآن، و مقدرة على الخطابة، و يقال أنه كان ينتجع عبدالله بن عباس و هو .مكة يسأله عن تفسير القرآن، و في إحدى المرات أخذ نافع يسأل ابن عباس عن المفردات اللغوية في القرآن الكريم حتى مل منه ابن عباس و ضحر منه (١) .

و قد ذكر الأشعري أن نافع هو الذي أحدث أول خلاف بين جماعة الخرورج، و سبب ذلك، كما يحكى أن امرأة خارجية من أهل اليمن تزوجت أحد الموالي من الخوارج، فلما عيرها أهلها بذلك، خيرت زوجها بين ثلاثة أمور: الهجرة إلى معسكر الخوارج حتى يكونا في أمن أو أن يخبئها عن قومها، أو يخلى سبيلها، فاختار زوجها فراقها.

فأجـــبرها أهـــلها على الزواج من ابن عم لها غير خارجي، ولما بلغ أمرها الخـــوارج اخـــتلفوا، فذهـــب بعضهم إلى أهما لم يكن لهما أن يختارا غير الخــروج و الــلحاق بمعسكر الخوارج، و تبع نافع بن الأزرق هذا الرأي و تــبرأ ممــن قال بالتقية و أجاز لهما القعود وقد سميت هذه الجماعة التي اتبعت نافع في رأيه هذا و ما تبعه من آراء بالأزارقة (٣).

و يلاحظ أن الأزارقة أكدت ارتباطها بالمحكمة الأولى بتكفيرهم عليا رضى الله عنه، كما ذهبوا إلى أن مرتكب كبيرة من الكبائر يكفر كفر

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي ١٨٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) الكامل في الأدب للمبرد: ١٣٧/١ ، ١٦٣، و انظر أيضا الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين للأشعرى: ٨٨- ٨٩ باختصار.

ملة، و يخرج بذلك عن دين الإسلام، و يكون مخلداً في النار مع سائر الكافرين (١).

وخلاصة ما أورده المقريزي في أقوال الأزارقة يتمثل في الآتي:

أولا: التبري من عثمان و على رضى الله عنهما و الطعن فيهما.

ثانیا: جعل دار مخالفیهم دار کفر.

ثالثا: أن من أقام بدار الكفر فهو كافر.

رابعا: أن أطفال مخالفيهم في النار و يحل قتلهم.

حامسا: أنكروا رجم الزاني .

سادسا: قالوا من قذف محصنة حد ، و من قذف محصنا لا يحد.

سابعا: قطع يد السارق في الكثير و القليل.

و انظر إلى هذه الآراء الشاذة التي نادى بها الأزارقة التي تنم عن جهلهم بالشرع و عدم فقههم في الدين (٢). و اتباعهم للهوى و ما تشتهي الأنفس، و مخالفتهم لحماعة المسلمين ، و مروقهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.

الثالثة: السنجدات و هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي (7). و قيل نجد بن عويمر وهو عامر الحنفي (2) ، و قيل عاصم (3) الخارج باليمامة، وكان

<sup>(</sup>١) الملل و النحل للشهرستاني: ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) دراسات عن الفرق د. أحمد جلي: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين: ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار : ١٨٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) الملل و النحل للشهرستاني: ١٢٢/١ .

رأسا ذا مقالة، مفردة، و تسمى بأمير المؤمنين، و بعث عطية بن الأسود فعرفست اتباعه بالعطورية و مذهبهم أن الدين أمران أحدهما: معرفة الله و رسوله و تحريم دماء المسلمين و أموالهم .

و السئاني: الإقسرار بمسا جاء من عند الله تعالى جملة، و ما سوى ذلك من الستحريم و التحليل، وسائر الشرائع فإن الناس يعذرون يجهلها، و أنه يأثم المحستهد إذا أخطسا وأن من خالف أن يعذب المحتهد فقد كفر، و استحلوا دماء أهل الذمة في دار التقية، و قالوا من نظر نظرة محرمة، أو كذب كذبة، أو أصر على صغيرة، و لم يتب منه فهو كافر، و من زبى أو سرق أو شرب خمرا من غير أن يصر على ذلك فهو مؤمن غير كافر (١).

و نسرى أن نجسدة بن عامر الحنفي كان باليمامة حيث تخلف عن نافع بن الأزرق عسند عودهم جميعا من مكة المكرمة، و بينما هو في طريقة للحاق بمعسكر نسافع بسن الأزرق، قابله من أطلق على ما أحدثه نافع من أراء استباحة قتل أطفال المخالفين، و حكمه على القعدة بالشرك (٢).

فيقال إن نجدة رجع ثانية إلى اليمامة، و أعلن انفصاله عن نافع و تبريه منه، و بويع له بالإمامة، و أصبح أميرا على طائفة الخوارج عرفوا بالنجدات (٣) و انظر كيف قسم الخوارج النجدات الدين إلى قسمين:

الأول: معرفة الله و معرفة رسله عليهم الصلاة و السلام، و تحريم دماء

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار: ١٨٥/١ .

<sup>(</sup>٢) دراسات عن الفرق د. أحمد جلى .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٨٧.

المسلمين (يقصدون موافقيهم في المذهب) و الإقرار بما جاء من عند الله جملة، فهذا واحب على الجميع معرفته، ولا عذر في الجهل به.

و الثاني: ما سوى ذلك، فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال و الحرام، و تبني النجدات مبدأ العذر بالجهل، حتى سموا العاذرية، و الذي دعاهم إلى ذلك أن جماعة منهم على رأسهم ابن نجدة نفسه، بعث إلى القطيف فأصابوا غنائم و سبايا ، فأباحوا لأنفسهم نكاح السبايا قبل إحراج الخمس منها، وقالوا إن خرجت من نصيبنا فبها و إلا دفعنا من أموالنا مقابلها، و لما بلغ الأمر نجدة و أصحابه اختلفوا، فبعضهم برر هذا الفعل و اعتذر لمن قام به، و البعض الآخر أنكره و كان نجدة مع الذين عذروا هسؤلاء لجهلهم بحكم الله، و هكذا أصبح الجهل بالحكم عذرا عند بعض النجدات.

و ما ذكره المقريزي رحمه الله عن النجدات هو ما ذهب إليه من أرخ في الفرق كالأشعري و البغدادي و الشهرستاني وغيرهم.

و يظهر من خلال كلام المقريزي أن النجدات تلخص معتقداتهم في التالي: أولا: تقسيم الدين إلى قسمين، قسم يجب على الناس معرفته، ولا يعذرون بتركه.

و قسم: يعذر به الناس إلى أن تقوم عليهم الحجة في الحلال و الحرام. ثانيا: أن المحتهد إذا أخطأ فهو آثم.

ثالثا: كفر من خالف أن يعذب المحتهد.

رابعا: استحلال دماء أهل الذمة في دار التقية.

حامسا: تكفير من نظر نظرة محرمة، أو كذب، أو أصر على صغيرة و لم يتب منها. سادسا: من زبى أو سرق، أو شرب خمرا من غير أن يصر على ذلك فهو مؤمن غير كافر .

و هكـذا يكون الأمر إذا ابتعد المرء عن كتاب الله و سنة رسوله و حكم الرأي و الهوى.

# الرابعة: الصفرية:

أتباع زياد بن الأصفر، و يقال: اتباع النعمان بن صفر، و قيل بل نسبوا إلى عسبدالله بسن صفار، و هو أحد بني مقاعس، و هو الحارث بن عمرو بن كعسب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار، و قيل عبدالله بن الصفار من بني عويمر بن مقاعس، و قيل سموا بذلك لصفرة علتهم، و زعم بعضهم أن الصفرية بكسر الصاد و قد وافق الصفرية الأزارقة في جميع بدعهم إلا في قتل الأطفال (۱).

إذاً يرى المقريزي بأن الصفرية وافقت الأزارقة في جميع بدعهم إلا في قتل الأطفال، بينما يرى بعض الكتاب المحدثين (٢) بأن الصفرية أقل شذوذا و غلوا من الأزارقة، إذ ألهم خالفوا هؤلاء في رأيهم في القعدة و مرتكب الكسبيرة، فلم يكفروا القعدة كما ذهب الأزارقة ما داموا موافقين لهم، بل مسيزوا بين الذنوب التي فيها حد مقرر كالزنا و السرقة، فهذه في رأيهم لا يتحاوز بمرتكبها ما سماه الله به مع أنه زان، أو سارق، أو قاذف... الخ. و أما الذنوب التي ليس فيها حد مقرر كترك الصلاة، و الفرار من الزحف فمرتكب مثل هذه الذنوب يعتبرونه كافرا، ولا يرى الصفرية أن

<sup>(</sup>١) المواعظ و الاعتبار: ٤/١٨٥.

<sup>(</sup>٢) دراسات عن الفرق: د. احمد جلى .

دار مخالفيهم دار حرب، كما لم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم، ولا يقولون بخلود هم في السنار، و لم يجيزوا سببي الذريسة و النساء.

وللصفرية أراء في الشرك و الكفر و البراءة، يذهبون فيها إلى أن الشرك شركان: شرك هو عبادة الأوثان، و الكفر كفران: كفر بإنكار النعم، وكفر بإنكار الربوبية، و البراءة براءتان: براءة من أهل الحدود سنة، و براءة من أهل الجحود فريضة (١).

و مهما يكن من عدم غلو الصفرية إلا ألهم لا يخرجون عن المنهج العام للخوارج و هو التكفير بالذنب ، و الخروج عن منهج الحق الذي عليه أهل السنة و الجماعة .

و مما نسب إليهم حواز تزويج المسلمات (أي الخارجيات) من كفار قومهم (بقية المسلمين) في دار التقية دون دار العلانية (٢) .

و كل ما ذكر عن الخوارج ينم عن غلو في الدين، و جهل بأحكام الإسلام، و نقمة على المجتمع الإسلامي أدى بهم إلى مثل تلك الآراء و الطوام، اليي ما سبق بها أحد من العالمين ، و كانت المصيبة العظمى أن هذه الفرق خرج معظمها في الصدر الأول من الإسلام، وقت أن كان الصحابة رضوان الله عليهم تزخر مجالسهم بالعلم و الإيمان و التقى و الصلاح، فنهج الخوارج ذلك النهج البعيد كل البعد عن منهج الوحي الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته.

<sup>(</sup>١) دراسات عن الفرق د. أحمد حلى: ٧٣، و انظر الملل و النحل: ١/٣٧، و الفرق بين الفرق: ٩١.

<sup>(</sup>٢) المواعظ في الاعتبار: ١٨٩/٤.

# موقف الخوارج من الإمامة:

لم يورد المقريزي أراء تذكر حول قضية الإمامة عند الخوارج بل أنه أشار إلى مسألتين مهمتين في هذا الجانب:

الأولى: أنه ذكر أن مذهب الخوارج التكفير بالذنب و الخروج على الإمام و قتاله (١).

الثانية: أن أتباع شبيب بن يزيد بن أبي نعيم الخارج في خلافة عبدالملك بن مسروان انفردوا عن الخرارج بجواز إمامة المرأة وخلافتها ،حتى قال: و استخلف شبيب أمه غزالة فدخلت الكوفة و قامت خطيبة و صلت الصبح بالمسجد الجامع، فقرأت في الركعة الأولى بالبقرة، و في الثانية بآل عمران (٢) ، و يظهر أنه ليس للخوارج نظرية واضحة حول الإمامة كتلك السي للشاسيعة حول أثمتهم، أو تلك التي لعامة المسلمين حول من يلي أمر المسلمين و الشروط التي ينبغي توفرها فيه، بل اعتبر شعارهم لا حكم إلا لله تحللا من الالتزام بإمرة معينة، و من ثم رد عليهم على رضى الله عنه بقوله: كلمة حق يراد بها باطل، نعم إنه لا حكم إلا لله، و لكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله، و أنه لا بد للناس من أمير بر أو فاحر يعمل في إمرته المؤمن و يستمتع بما الفاحر و يبلغ الله فيها الأجلو يجمع به الفيء و يقاتل به العدو و تأمن به السبل، و يؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر و يستراح من فاحر (٣) ، وقد ذهب النجدات

<sup>(</sup>١) المواعظ و الاعتبار: ١٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) دراسات عن الفرق: ٦٢.

من الخوارج إلى أنه لا حاجة إلى إمام إذا كان في إمكان للناس أن يتناصفوا في من الخوارج إلى أنه لا حاجة إلى أمام إذا كان في إمكان للناس أن يتناصفوا في المناصف الله المناصف الله المناصف عليه فأقاموه جاز (١).

إذا فليست هناك نظرية واضحة عند الخوارج في مسالة الإمامة أضف إلى ذلك ما ذكره المقريزي من خروجهم على الإمام وتكفيرهم له، وكذلك حواز إمامة النساء كما حدث عند الشبيبة.

و بذلك يتضح أن الإمامة ليست أمرا ضروريا عند الخوارج بل هي من الأمور العامة و المصالح التي يمكن الاستغناء عنها في حالة تناصف الناس فيما بينهم، أما إمامة أبي بكر و عمر و علي، فهم يرون: إمامة أبي بكر و عمر و عليمان، حتى انقضاء الست سنوات الأولى من حكمه، ثم على حتى قبوله التحكيم (٢).

ومما يجمع عليه الخوارج كما قال الأشعري " إكفار عثمان و علي " (٢) وهذه الفرق الضالة المحالفة لأهل السنة و الجماعة ليس عندها دليل صريح من كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم في كل ما ذهبت إليه من أراء و معتقدات، إلا لظن و إن الظن لا يغني من الحق شيئا.

<sup>(</sup>١) الملل و النحل للشهرستاني ١٢٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الإمامة العظمي عند أهل السنة و الجماعة د. عبدالله بن عمر الدميجي.

<sup>(</sup>٣) مقالات الإسلاميين ١٦٧/١.

# المبحث الثابي : الشيعة

الشيعة من حيث مدلولها اللغوي تعني القوم و الصحب و الأتباع و الأعوان (١).

و قد ورد ت في القرآن الكريم في هذا المعنى كما في قوله تعالى (فوجد فيها رحلين يقتتلان هذا من شيعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على النب ذي من عدوه ) (٢) ، وقوله تعالى (وإن من شيعته لإبراهيم ) (٣) ، فالشيعة في الآية الأولى تعني القوم، و في الثانية تشير إلى الأتباع الذين يوافقون على الرأي و النهج و يشاركون فيهما.

و لكن كلمة شيعة اتخذت معنى اصطلاحيا خلال التاريخ الإسلامي و استخدمت للدلالة على جماعة اعتقدت بأن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، و يتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين و قاعدة الإسلام، و لا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم.

و ذهبت هذه الجماعة إلى أن النبي صلى الله عليه و سلم عين عليا ليكون خليفة عنه، و أن الخلافة من ثم تكون فيه و في عقبه دون غيرهم بالوصية و التعيين، و أن الخلفاء الذين تولوا الخلافة قبله قد سلبوا عليا هذا الحق، و أن خلافة علي تبدأ من اليوم الأول الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه و سلم بغض النظر عن كونه تولى الخلافة فعلا أم لم يتولها (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح للجوهري ١٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) القصص آية ١٥.

<sup>(</sup>٣) الصافات آية ٨٣.

<sup>(</sup>٤) دراسات عن الفرق ص ١٥١ .

و هذا يعرف الشهرستاني الشيعة بألهم: هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص، و قالوا بإمامته و خلافته، نصاً و وصية، إما جليا وإما خفيا، و اعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، و إن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو تقية من عنده (١).

# بداية التشيع:

يرى المقريزي بأن بداية التشيع كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم و كان على يد عبدالله بن سبأ، فيقول : و حدث في زمن الصحابة رضي الله عنه مذهب التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه و الغلو فيه، فلما بلغه ذلك أنكره، وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه، و انشد :

لما رأيت الأمر أمرا منكراً الحجت ناري ودعوت قنبرا

و قام في زمنه رضي الله عنه عبدالله بن وهب بن سبأ المعروف بابن السوداء السبئي، و أحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلى بالإمامة من بعده فهو وصي رسول الله صلى الله عليه و سلم و خليفته من بعده بالنص، و أحدث القول برجعة على بن أبي طالب بعد موته إلى الدنيا، وبرجعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا و زعم أن عليا لم يقتل، و انه حي و أن فيه الجزء الإلهي، و أنه هو الذي يجيء في السحاب، و أن الرعد صوته، و أن البرق سوطه، و أنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملئت جورا، و من ابن سبأ تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة (٢).

<sup>(</sup>١) الملل والنحل : ١٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ و الاعتبار: ١٨٩/٤ .

و هـنالك من يرى أن التشيع كانت بداياته منذ نزول الوحي على الرسول صـلى الله علـيه و سـلم، و القائلون بهذه القضية هم الشيعة كما يقول صـاحب كتاب دراسات عن الفرق في إيراده للآراء التي تحدثت عن بداية التشيع.

و من الباحثين لا سيما الشيعة من يجعل نقطة البداية في التشيع زمن النبي صلى الله عليه و سلم، و يذهب هؤلاء إلى أن الحركة الشيعية تكونت مع مطالع الرسالة، و ترعرعت في أحضائها و نادى بها الرسول صلى الله عليه و سلم، فالكاتب الشيعي محمد الحسين آل كاشف الغطاء يذهب في كتابه أصل الشيعة و أصولها إلى أن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الإسلامية، يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام حنبا إلى حنب و سواء بسواء، و لم يزل غارسها يتعاهدها بالسقى و العناية حتى نمت و ازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته (۱).

قلت إن هذه الدعوى لا برهان لها و لا دليل عليها، و إنما هي مقالة أخرق ودعوى زنيم ، يريد أن يلصق ضلالته و خرافاته بمقام

النبوة الكريم و يتكئ في ما يذهب إليه إلى إقرار الرسول له في كون التشيع أمرا من الدين معه بدأ و به ينتهي.

و هـذه المحاولة من الشيعة لدرء الفساد الذي نسب إليهم و خبث الاعتقاد الذي ارتبط هم.

<sup>(</sup>١) دراسات عن الفرق د. أحمد حلى: ١٥٢.

فلقد ذهب ابن حزم و المقريزي رحمهما الله تعالى إلى مدى الارتباط بين نشأة التشيع و الفرس، و ذهبا إلى أن بعض الطوائف الفارسية الحاقدة على الإسلام رأوا أن يكيدوا لهذا الدين من الداخل، فأظهر قوم منهم الإسلام و استمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل البيت، و استشناع ظلم على رضي الله عنه، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام (۱). و هنالك من يرجع ظهور التشيع إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم، و ما أعقبها من خلاف حول الإمامة، و ما تبع ذلك من وجهات ثلاث، تبنى أحدها الأنصار، و الثانية المهاجرون، و الثالثة تبناها و دافع عنها بنو هاشم (۱).

و هـنالك من يرجع التشيع من الناحية التاريخية إلى تلك الفترة التي أعقبت التحكيم في الحرب التي دارت بين على ومعاوية، و التشيع في نظر هؤلاء رد فعل لآراء الخوارج المتطرفة حول مشكلة الإمامة (٣).

و هـنالك وجهة نظر رابعة تربط التشيع بفاجعة كربلاء، التي انتهت بمقتل الحسين بن علي، و يعتبر أصحاب هذا الرأي أن استشهاد الحسين في حادثة كربلاء يمثل نقطة تحول من مجرد رأي سياسي إلى عقيدة راسخة في نفوس الشيعة (١).

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل و النحل لابن حزم ١١٥/٢ ، و إنظر المقريزي في المواعظ و الاعتبار ١٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) دراسات عن الفرق د. أحمد جلى ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) دراسات عن الفرق ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ١٥٩ .

و لعلل ما ذهب إليه المقريزي من أن بداية التشيع كانت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، و أن أول بداية لذلك كانت على يد عبدالله بن سبأ هو الرأي الراجح.

إذ يقول المقريزي: و كان بداية التشيع في الإسلام أن رحلا من اليهود في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه أسلم، فقيل له عبدالله بن سبأ، و عرف بابن السوداء، و صار يتنقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يسريد إظلالهمم، فلم يطق ذلك، فرجع إلى كيد الإسلام و أهله ونزل البصرة في سنة ثلاثة و ثلاثين فجعل يطرح على أهلها مسائل و لا يصرح، فأقبل إليه جماعة و مالوا إليه و اعجبوا بقوله، فبلغ ذلك عبدالله بن عامر، و هو يومئذ على البصرة، فأرسل إليه فلما حضر عنده سأله ما أنت، فقال رجل من أهل الكتاب رغبت في الإسلام و في جوارك فقال: ما شيء بلغني عنك، احرج عني، فخرج حتى نزل الكوفة فأخرج منها فسار إلى مصر و استقر بها، و قال في الناس العجب منها فسار إلى مصر و استقر بها، و قال في الناس العجب السرجعة حتى قبلت منه، فقال بعد ذلك أن لكل نبي وصي، وعلى بن أبي طالب وصيه في الخلافة على أمته، و اعلموا أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق فاقضوا في هذا الأمر، و ابدؤوا بالطعن على أمرائكم، فأظهروا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر تستميلوا به الناس (۱).

و من ثم يتضبح أن أول من أظهر القول وصية على رضي الله عنه و القول بالرجعة، و نادى بذلك، و دعا إليها هو عبدالله بن سبأ.

و أما بقية الآراء فيمكن أن تكون مراحل تطور التشيع و نضوجه كحركة اصبح لها دعاتما، و نظامها، و قواعدها.

<sup>(</sup>١) المواعظ و الاعتبار: ١٥٢/٤.

### فرق الشيعة:

فقال المقريزي عن الإهامية: وهم مختلفون في الإهامة بعد رسول الله عليه وسلم، فزعم أكثرهم أن الإهامة في علي بن أبي طالب وأولاده بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة كلهم قد ارتدوا الاعليا وابنيه الحسن و الحسين وأبا ذر الغفاري وسلمان الفارسي وطائفة يسيرة وأول من تكلم في مذهب الإهامية علي بن اسماعيل بن هيثم التمار وكان من أصحاب علي بن أبي طالب، وذهبت القطعية منهم إلى أن الإهامة في علي ، ثم في الحسن ، ثم في الحسين ، ثم في علي بن الحسين ثم في عمد بن علي بن موسى بن حعفر ثم في علي بن موسى ، وقطعوا الإهامة عليه ، فسموا القطعية لذلك و لم يكتبوا إهامة محمد بن موسى ، ولا إهامة الحسن بن محمد بن علي بن موسى ، وقالت الناووسية : حعفر بن محمد لم يمت ، هو حي ينتظر وقالت المباركية أتباع مبارك ، الإهام بعد جعفر بن محمد لم يت ، هو حي ينتظر وقالت المباركية أتباع مبارك ، الإهام بعد جعفر بن محمد ابن الساعيل بن جعفر ، ثم محمد بن إسماعيل . (١) .

وهكذا نرى بأن الشيعة الإمامية ليس لها استقرار في الأئمة بل هناك خلط بينهم وما يزالون مختلفين لأنمم بعدوا عن الحق وحادوا عن الصواب .

<sup>(</sup>١) الخطط والآثار ١٨٠/٤

#### والفرقة الثانية الخطابية:

أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي ثور ، وقيل محمد بن أبي يزيد الأجـــدع ومذهبه الغلو في جعفر بن محمد الصادق ، وهو أيضا من المشبهة وأتباعه خمسون فرقة ، وكلهم متفقون على أن الأئمة مثل على وأولاده كلهم أنبياء ، وأنه لابد من رسولين لكل أمة ، أحدهما ناطق ، والآخــر صامت ، فكان محمد ناطقا ، وعلى صامتا ، وأن جعفــر بـن محمــد الصادق كان نبيا ، ثم انتقلت النبوة إلى أبي الخطاب الأجدع ، وجـوزاوا كلهم شهادة الزور لموافقيهم ، وزعموا أن الدنيا لا تفني وأن الجنة هي ما يصيبه الإنسان من الخير في الدنيا و النار ضد ذلك ، وأبـــاحوا شــرب الخمر والزنا وسائر المحرمات ، ودانوا بترك الصلاة ، وقـــالوا بالتناســخ وأن الناس لا يموتون ، وإنما ترفع أرواحهم إلى غيرهم ، وقالت البزيغيـــة منهم أن جعفر بن محمد إله ، وليس هو الذي يراه الناس ، وإنما تشــــبه على الناس ، وزعموا أن كل مؤمن يوحي إليه ، وأن منهم من هو خــير من جبريل و ميكائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ، وزعموا أنهم يــرون أمواتهم بكرة وعشيا ، وزعمت الخطابية بأجمعها أن جعفر بـن محمـــد الصادق أو دعهم جلدا يقال له جفر فيه كل ما يحتاجون إليه من علـــم الغيب وتفسير القرآن ، وزعموا لعنهم الله أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) معناه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (١). فانظر أحى المبارك إلى هذه الفرقة الضالة المارقة الغالية في الأئمة القائلـــة

بألوهيتهم وما ترتب على ذلك من استباحة لشرب الخمور والزنا وترك

<sup>(</sup>١) الخطط والآثار ١٨١/٤.

الصلوات وارتكاب الموبقات ، فرحم الله المقريزي الذي كشف عوراهم وفضح ستارهم ، كما فعل غيره من كتاب الفرق الأجلاء كالأشعري والبغدادي ، والشهرستاني ، وابن حزم .

### المبحث الثالث: المرجئة

كسلمة "المرجئة "اسم فاعل من الإرجاء، و الإرجاء يأتي في العربية على معنسيين، الأول: التأخير، تقول "أرجأت كذا "تريد أخرته، و في القرآن الكسريم في قصة موسى عليه السلام (قالوا أرجه و أخاه و ابعث في المدائن حاشرين) (١) أرادوا أخره و أمهله.

و المعين الثاني للإرجاء: إعطاء الرجاء، تقول " أرجيت فلانا " تريد أنك أعطيته الرجاء، و الهمزة في آخر الإرجاء على المعنى الأول أصلية، و على المعنى الثاني منقلبة من حروف العلة.

ثم نقـول أنه يجوز أن تكون تسمية هذه الفرقة بالمرجئة مأخوذة من المعنى السثاني لأنهـم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فقد كانوا يعطون المؤمن العاصي الرجاء في ثواب الله.

ثم اعلم أن من الناس من يقول: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يسوم القيامة، فلا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما، و على هذا تكون المرجئة فرقة مقابلة للوعيدية (٢).

و يقول المقريزي في تعريف الإرجاء:

الإرجاء إما مشتق من الرجاء لأن المرجئة يرجون لصحاب المعاصي الثواب مسن الله تعالى، فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، أو يكون مشتقا من الإرجاء، و هو التأخير فأخروا حكم أصحاب الكبائر إلى الآخرة.

<sup>(</sup>١) الشعراء آية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) مقـــالات الإسلاميين الهامش، تحقيق محي الدين عبدالحميد١/٥١٣، و انظر الملل و النحل للشهرستاني: ١/٩٩/

و حقيقة المرجئة الهم الغلاة في إثبات الوعد و الرجاء، و نفي الوعيد و الخوف عن المؤمنين (١).

# أول من وضع الإرجاء :

يقول المقريزي: و أول من وضع الإرجاء (٢) أبو محمد بن الحسن المعروف بابن الحنفية بن على ين أبي طالب، و تكلم فيه.

(١) المواعظ و الاعتبار: ١٧٧/٤ .

(٢) و أول مــا ظهر الإرجاء إنما كان رد فعل لتكفير الخوارج للحكمين و لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه، و ليس هو الإرجاء المتعلق بالإيمان.

فسأول من تكلم في الإرجاء هو: الحسن بن محمد بن الحنفية المتوفى في عام ٩٩ هـ، و قد ذكر ذلك كل من ترجم له رحمه الله ، قال ابن سعد في ترجمته له: و هو أول من تكلم في الإرجاء – و يذكر كذلك- أن زاذان و ميسرة دخلا عليه، فلاماه في الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لزاذان: يا أبا عمر لوددت أبي كنت لم أكتبه " (الطبقات: ٥/٣٢٨).

وهـذا الكـتاب إنما فيه إرجاء المشتركين في الفتنة التي حدثت بعد خلافة الشيخين أبي بكر و عمر إلى الله عز وجل، و يؤكد لنا ابن حجر رحمه الله هذا المعنى ، و قد اطلع على هذا الكتاب فيقول: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعبه أهل السنة و الجماعة المتعلق بالإيمان، و ذلك أبى وقفت على كتاب محمد بسن الحسن المذكور: أخرجه ابن أبي عمر في كتاب الإيمان له في آخره قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عسدالواحد بن أيمن: كان الحسن بن محمد يأمريني أن اقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى عسدالواحد بن أيمن: كان الحسن بن محمد يأمريني أن اقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله - فذكر كلاما كـثيرا في الموعظة و الوصية بكـتاب الله و اتـباع ما فـيه و ذكر اعـتقاده ثم قـال في آخره: و نوالي أبا بكر و عمر رضي الله عنهما، و نجاهد فيهما، لأنهما لم تقتل عليهما الأمة، و لم تشكل أمرهم إلى الله... انظر (تمذيب التهذيب لابن تشك في أمرهما، و نرجي من بعدها ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله... انظر (تمذيب التهذيب لابن حجر: ٢٠٢٧/٣) و انظر في هذا كله (أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي تحقيق د. أحمد سعد حمدان: ١/

و كان محمد بن الحسن بن الحنفية يكتب كتبه إلى الأمصار يدعوا إلى الإرجاء، إلا انه لم يؤخر العمل عن الإيمان كما قال بعضهم، بل قال أداء الطاعات و ترك المعاصي ليس من الإيمان، لا يزول بزوالها (١).

## القائلون بالإرجاء:

و ذكر المقريزي بأن من قال بالإرجاء ثلاثة أصناف:

صنف جمعوا بين الرجاء و القدر مثل غيلان الدمشقي .

و صنف جمعوا بين الإرجاء و الجبر مثل الجهم بن صفوان.

و صنف قالوا بالإرجاء المحض و هم أربع فرق:

١- اليونسية: اتباع يونس بن عمرو (٢) ، و هو غير يونس بن عبدالرحمن القمي الرافضي، زعم أن الإيمان معرفة الله و الخضوع له و المحبة و الإقرار بأنه واحد ليس كمثله شيء (٣) .

و يقول الشهرستاني: " زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله و الخضوع له و المحسبة ، و ترك الاستكبار عليه، و المحبة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن، و ما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان ، و لا يضر تركها حقيقة الإيمان، و لا يعذب على ذلك إذا كان الإيمان خالصا و اليقين صادقا.

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار: ٤/ ١٧٨.

 <sup>(</sup>۲) في الملـــل و الـــنحل: أصـــحاب يونـــس بــن عـــون النميري: ١/ ١٤٠، و في الفرق بين الفرق: ١٢٣
 و هؤلاء هم اتباع يونس بن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب و اللسان .

<sup>(</sup>٣) المواعظ و الاعتبار: ١٧٧/٤.

و زعم أن إبليس كان عارفا بالله وحده، غير أنه كفر باستكباره عليه (أبي و استكبر و كان من الكافرين) (١) .

قال: و من تمكن في قلبه الخضوع لله و المحبة له على خلوص ويقين لم يخالفه في معصية، و إن صدرت منه معصية فلا تضره بيقينه و إخلاصه والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه و محبته لا بعمله و طاعته (٢) و قال صاحب الفرق بين الفرق نحو هذا: هؤلاء هم أتباع يونس بن عون الذي زعم أن الإيمان في القلب واللسان و أنه هو المعرفة بالله تعالى و المحبة و الخضوع له بالقلب، و الإقسرار باللسان انه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم حجة للرسل عليهم الصلاة و السلام فإن قامت عليهم حجتهم بالتصديق لهم، ومعرفة ما حسن عندهم في الجملة من الإيمان وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندهم إيماناً ولا من جملته ، وزعم هؤلاء أن كل حصلة من خصال الإيمان ليست بإيمان ولا بعض إيمان و مجموعها إيمان (٣).

و في مقالات الإسلاميين: " و لم يجعلوا الإيمان متبعضا، و لا محتملا للزيادة و النقصان <sup>(٤)</sup> .

### ٢ - الغسانية:

أتباع غسان بن أبان الكوفي المنكر نبوة عيسى عليه السلام، و تلميذ لمحمد بسن الحسن الشيباني، و مذهبه في الإيمان كمذهب يونس، إلا أنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) الملل و النحل ١/ ١٤٥

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين ٢١٥/١ .

قال كل خصلة من خصال الإيمان تسمى إيمان ، و يونس يقول: كل خصلة ليست بإيمان ولا بعض إيمان، و زعم غسان أن الإيمان لا يزيد و لا يستقص وعند أبي حنيفة رحمه الله الإيمان: معرفة بالقلب، و إقرار باللسان، فلا يزيد ولا ينقص كقرص الشمس (١).

و غسان الكوفي زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى و رسوله و الإقرار بما أنـزل الله، و بما جاء به الرسول في الجملة دون التفصيل، و الإيمان لا يزيد ولا يـنقص، وزعـم أن قائلا لو قال: اعلم أن الله تعالى قد حرم أكل لحم الخنـزير، و لا أدري هل الخنـزير الذي حرمه هذه الشاة أم غيرها، كان مؤمنا.

ولـو قال: اعلم أن الله تعالى فرض الحج إلى الكعبة، غير أنني لا أدري أين الكعبة، و لعلها بالهند، كان مؤمنا.

و مقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان، لا أنه كان شاكا في هذه الأمور، فإن عاقلا لا يستجيز من عقله أن يشك في الكعبة إلى أي جهة هي، و أن الفرق بين الشاة و الخنزير ظاهر (٢).

و هـذه القصـة التي أوردها الشهرستاني وذكرها الأشعري عن أبي حنيفة فقـال: و ذكـر أبو عثمان الآدمي بأنه اجتمع أبو حنيفة و عمر بن أبي عـثمان الشـمزي بمكة، فسأله عمر فقال له: اخبرني عمن يزعم أن الله سـبحانه حرم أكل الخترير، غير أنه لا يدري لعل الخترير الذي حرمه ليس هي هذه العين، فقال: مؤمن، فقال له عمر: فإنه قد زعم أن الله قد فرض

<sup>(</sup>١) المواعظ و الاعتبار٤/١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) الملل و النحل: ١/ ١٤١.

الحج إلى الكعبة غير أنه لا يدري لعلها كعبة غير هذه بمكان كذا، فقال هذا مؤمن، قال: فإن قال: اعلم أن الله قد بعث محمدا، و أنه رسول الله غير أنه لا يدري لعله هو الزنجي، قال: هو مؤمن (١).

قلت: عن ما أورده الأشعري عن أبي حنيفة رحمه الله يبعد كل البعد أن يصدر من عالم كأبي حنيفة ، و لعل ذلك مما نسبه إليه من أقوال كذب فيها على أبي حنيفة رحمه الله.

قال الشهرستاني: و من العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله مثل مذهبه و يعده من المرجئة، و لعله كذب كذلك عليه لعمري كان يقال لأبي حنيفة و أصحابه مرجئة أهل السنة ؟ ، و عده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرجئة، و لعل السبب فيه أنه لما كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب، و هو لا يزيد ولا ينقص، ظنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان، و الرجل مع تخريجه في العمل كيف يفتي بترك العمل ، وله سبب الحر، و هو أنه يخالف القدرية، و المعتزلة الذين ظهروا

في الصدر الأول، و المعتزلة كانوا يلقبون من خالفهم في القدر مرجئا و كذلك الوعيدية من الخوارج، فلا يبعد إنما لزمه من فريقي المعتزلة و الخوارج و الله أعلم (٢).

و أبو حنيفة يعد من مرجئة الفقهاء، و يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " و هذه الشبهة أوقع تهم يعني شبهة التعدد و التبعيض

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين: ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) الملل و النحل ١/ ١٤١، و انظر مقالات الإسلاميين ١/٢٢٠/١ تعليق محمد محي الدين عبدالحميد.

في الإيمان – مع علم كثير منهم و عباد ته و حسن إسلامه و إيمانه ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم و دين ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال و الأفعال، لا من بدع الاعتقاد، فإن كثيرا من التراع فيها لفظي، ولكن اللفظ للكتاب و السنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله و رسوله (۱).

### ٣- الثوبانية:

الثوبانية اتباع ثوبان (٢) المرجئ، ثم الخارجي المعتزلي، و كان يقال له جامع النقائض هاجر الخصائص، و من قوله: الإيمان هو المعرفة و الإقرار و الإيمان فعلل ما يجب في العقل فعله، فأوجب الإيمان بالعقل قبل ورود الشرع، و فارق الغسانية و اليونسية في ذلك (٣).

و قال عنه الشهرستاني:

" أصحاب ثوبان المرجئ الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة و الإقرار بالله تعالى، و برسله عليهم الصلاة و السلام، و بكل ما لا يجوز في العقل أن يفعله، و ما جاز في العقل تركه، فليس ذلك من الإيمان، و أخر العمل كله عن الإيمان (1).

<sup>(</sup>١) الإيمان لابن تيمية: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) و في الملل : أتباع أبي ثوبان المرجئ ١٤٢/١ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ و الاعتبار ١٧٨/٤، و انظر الفرق بين الفرق ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١٤٢/١ .

### ٤ - التؤمنية :

اتباع أبى معاذ التؤميني الفيلسوف، زعم أن من ترك فريضة لا يقال له فاسق على الإطلاق، و لكن ترك الفريضة فسق، و زعم أن هذه الخصال التي تكون جملتها إيماناً ، فواحدة ليست بإيمان، و لا بعض إيمان وأن من قتل نبيا كفر لا لأجل القتل بل لاستخفافه به و بغضه له (۱).

و قال الشهرستاني: أصحاب أبي معاذ الثؤمني، زعم أن الإيمان هو ما عصم من الكفر، و كذلك لو ترك من الكفر، و كذلك لو ترك خصلة واحدة منها إيمان ولا بعض ليحصلة الواحدة منها إيمان ولا بعض إيمان وكل معصية كبيرة أو صغيرة لم يجمع المسلمون عليها بأنها كفر لا يقال لصاحبها فاسق ولكن يقال فسق وعصى .

قال: و تلك الخصال هي: المعرفة، و التصديق، و المحبة، والإخلاص و الإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم .

قال و من ترك الصلاة و الصيام مستحلا كفر، و من تركها على نية القضاء لم يكفر ومن قتل نبيا أو لطمه كفر، لا من أجل القتل و اللطم، و لكن من أجل الاستخفاف و العداوة و البغض (٢).

# منطلق شبهة هؤلاء المرجئة:

إن منطلق الشبهات في الإيمان، و أساس ضلال الفرق جميعها فيه هو أصل واحد، اتفقت عليه الأطراف المتناقضة، ثم تضاربت عقائدها المؤسسة عليها، ذلك أن الخوارج و المعتزلة و المرجئة- بأنواعهم- اتفقوا

<sup>(</sup>١) المواعظ و الاعتبار: ٤/٧٨ ١، و انظر أيضا الفرق بين الفرق: ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ١٤٤/١ .

على أصل واحد انطلقوا منه هو: أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، و أن لا يجـــتمع في القلب الواحد إيمان و نفاق، ولا يكون في أعمال العبد شعبة من الشرك و شعبة من الإيمان.

فالمرجئة وجدوا أن النصوص الكثيرة و النظر العقلي يدلان على فساد قول الخوارج، من أن مرتكب الكبيرة غير مؤمن، و كذلك المعتزلة سلبوا مسمى الإيمان عنه، و لم يدخلوه الكفر، و ابتدعوا ما أسموه " بالمنزلة بين المنزلتين ".

ثم وجد المرجئة أن ارتكاب المحظورات و ترك الفرائض هو من جنس الأعمال لا الاعتقادات، فاتفقت سائر فرقهم على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان حتى يسلم لهم الأصل المذكور فيظل تارك الصلاة مثلا أو مرتكب المحرم مؤمنا، بل لم يتورع بعضهم عن التصريح بمساواة إيمانه بإيمان الملائكة و النبيين بناء على هذا الأصل.

ثم اختلفت فرق المرجئة، فمنهم من يقول: الإيمان محله القلب، و منهم من يضيف إليه إقرار اللسان، و الذين قالوا محله القلب، اختلفوا في التسمية، فقال بعضهم هو المعرفة، و قال آخرون: هو التصديق (١).

و المقريزي له دور فعال في بيان ضلالات هذه الطوائف في باب الإرجاء كغيره من كتاب الفرق الذين عنوا بالبحث في هذا الجانب أما موقفه من الإمامة، فلم أحد للمقريزي فيه رأيا أو مقالا.

<sup>(</sup>١) بـــدع الاعتقاد. محمد حامد الناصر ٣٤، نقلا عن ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للدكتور سفر الحوالي: ٢٨٠، ٢٨٠.

الفصل الثايي: موقفه من الفرق الكلامية وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: المعتزلة.

المبحث الثاني: الأشاعرة.

المبحث الثالث: الكرامية.

# المبحث الأول: المعتزلة

الاعتزال لغة: مأخوذ من اعتزال الشيء وتعزله. بمعنى تنحى عنه، ومنه تعازل القوم بمعنى تنحى بعضهم عن بعض، وكنت بمعزل عن كذا وكذا أي كنت في موضع عزلة منه واعتزلت القوم أي فارقتهم، وتنحيت عنهم، ومنه قوله تعالى ( وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ) (۱) ، أراد إن لم تؤمنوا بي ، فلا تكونوا على ولا معي .

## ومنه قول الأحوص:

يا بيت عاتكة الذي أتعزل حذر العدى وبه الفؤاد موكل وعلى وعلى والمعتزلة هم المنفصلون هذا في اللغة (٢).

أما المعتزلة في الاصطلاح: فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائــل القرن الثاني وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية وهم أصحاب وأصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصري (٣)

# أصل تسمية المعتزلة:

لقد اختلف الباحثون في أصل التسمية على آراء عده أهمها: التفسير الشائع السندي أورده كتاب الفرق كالبغدادي والشهرستاني ومن حذا حذوهما والذي يفيد بأن كلمة (المعتزلة) لفظ أطلقه أعداؤهم من أهل السنة عليهم للتدليل على أهم انفصلوا عنهم، وتركوا مشايخهم القدامي

<sup>(</sup>١) سورة الدخان آية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر محيط المحيط ص ١٣٩١ والقاموس المحيط ١٥/٤ ولسان العرب ١١/ ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المعتزلة وأصولهم الخمسة عواد بن عبدالله المعتق ص ١٣ ، ١٤ .

واعــتزلوا قــول الأمة بأسرها في مرتكب الكبيرة، فهو بهذا الاعتبار اسم يتضمن نوعا من الذم واتهاما واضحا بالخروج على السنة والجماعة فالمعتزلي هو المخالف والمنفصل (١).

# أسماء المعتزلة وعلة تلقيبهم بها:

للمعــتزلة أسماء كثيرة منها: ما أطلقه غيرهم نكاية بهم، ومنها: ما أطلقوه على أنفسهم.

القسم الأول: ما أطلقه الغير عليهم:

1- الجهمية: وسبب تلقيبهم هذا اللقب، هو ألهم لما كانت الجهمية سبقت المعتزلة والظهور واشتهرت ببعض آرائها، وكان سبقها للمعتزلة قريب، فلما حرجت المعتزلة وافقت الجهمية في مسائل كثيرة، منها نفي الرؤية والصفات، وخلق الكلام (٢)، فكأن توافق الفرقتين جعلهما كالفرقة الواحدة، ولذا أصبح يطلق على كل معتزلي جهمي ولا يطلق على كل معتزلي، ولذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة فالإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، والبخاري في الرد على الجهمية ومن بعدهما، إنما يعنون بالجهمية المعتزلة لألهم كانوا في المتأخرين أشهر في هذه المسائل من الجهمية (٣).

<sup>(</sup>١) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية د/ عرفان عبدالحميد ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أي أن كلام الله مخلوق وهذا إشارة إلى القول بخلق القرآن .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي ص ٤٤ .

Y- القدرية: كذلك يلقب المعتزلة بالقدرية يقول البغدادي، وهو يسوق ما أجمعت عليه المعتزلة (وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وأنه لسيس لله عز وجل في أكسابهم وفي أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير ولأجل هذا التقدير سماهم المسلمون القدرية (١).

**7** - الشنوية المجوسية: يقول المقريزي: إن المعتزلة يدعون الثنوية ، لقولهم الخير من الله والشر من العبد (٢).

٤- الوعيدية: من أسماء المعتزلة الوعيدية، سماهم به أحد المرجئة في شعر في هجاء أبي هاشم الجبائي:

يعيب القول بالإرجاء حتى يرى بعض الرجاء من الجرائــر وأعظم من ذوي الأرجاء جرما وعيدي أصر على الكبائر (٣)

٥- المعطلة: كان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى نفاة الصفات السم المعطلة لتعطيلها الله عن صفاته (٤).

# القسم الثاني: ما أطلقوه على أنفسهم:

1- المعتزلة: سبق أني ذكرت أن هذا الاسم من ضمن أسمائهم التي سماهم هما غيرهم وهنا يرد من ضمن الأسماء التي تسموا بها، وذلك ألهم لما رأوا أنه لا خلاص لهم من هذا الاسم، أحذوا يبرهنون على فضله

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار ١٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الصواعق المرسلة لابن القيم ١٩٢/١ .

وأن المراد به الاعتزال عن الأقوال المحدثة والمبتدعة، وبرهنوا على ما يقولون بسبعض النصوص مثل قوله تعالى ( واهجرهم هجرا جميلا ) () وذلك لا يكون إلا بالاعتزال عنه (٢) .

**Y**-أهـــل العدل والتوحيد: يروي المقبلي (<sup>(7)</sup>: أن المعتزلة كانوا يطلقون عـــلى أنفســـهم أهل العدل والتوحيد والعدلية، ولذا يقول وتسمى المعتزلة نفسها بالعدلية وأهل العدل والتوحيد.

٣- أهل الحق، والفرقة الناجية، والمنزهون الله عن النقص: كذلك من أسماء المعتزلة التي تسموا بها، أهل الحق والفرقة الناجية ، والمنزهون الله عن النقص.

يقول المقبلى: (وتسمى المعتزلة نفسها، أهل الحق والفرقة الناجية والمسنزهون الله عن السنقص، ذلك ألهم يعتبرون أنفسهم على الحق ومن سواهم على الباطل، ولذا دعوا خصومهم بالمحبرة، القدرية المحوزة المشبهة الحشوية المرجئة وغير ذلك (٤).

<sup>(</sup>١) المزمل آية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) المعتزلة وأصولهم الخمسة عواد المعتق ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن المهدي بن علي بن عبدالله اليمني الزيدي عالم مشتهر في التفسير وعلوم القرآن والحديث واللغة والفقسه ولد بقرية مقبل من أعمال اليمن سنة ١٠٤٠ هـ وانتقل إلى صنعاء ثم سكن مكة توفي سنة ١١٥٨ هـ انظر معجم المؤلفين ١٤/٥.

<sup>(</sup>٤) المعتزلة وأصولهم الخمسة ص ٢٥ ، ٢٦ .

## موقف المقريزي من المعتزلة:

المعــتزلة هم الغلاة في نفي الصفات الإلهية، القائلون بالعدل والتوحيد وأن المعارف كلها عقلية، حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعده، وأكثرهم على أن الإمامة بالاختيار (١).

وقد بين المقريزي أن المعتزلة تبلغ عشرين فرقة وسأبين هنا أربعا من فرق المعتزلة لأني رأيت أنما أهمها وأظهرها (٢).

الأولى: الواصلية :وهم أصحاب واصل بن عطاء بن أبي حذيفة الغزال مولى بي منبه وقيل مولى بني مخزوم ولد بالمدينة سنة ثمانين، ونشأ بالبصرة ولقى أب هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ولازم مجلس الحسن بن الحسين البصري، وأكثر من الجلوس بسوق الغزال ليعرف النساء المتعففات فيصرف إليهن صدقته فقيل له الغزال من أجل ذلك ، وكان طويل العنق حدا، حتى عاب عمرو بن عبيد بذلك فقال: من هذه عنقه لا خير عنده ، فلر ما برع واصل، قال عمرو: وربما أخطأت الفراسة وكان يلثغ بالراء، ومع ذلك كان فصيحا لسنا مقتدرا على الكلام، قد أخذ بجوامعه، فلذلك أمكنه أن أسقط فصيحا لسنا مقتدرا على الكلام، قد أخذ بجوامعه، فلذلك أمكنه أن أسقط لكثرة استعمالها ، وله رسالة طويلة لم يذكر فيها حرف الراء، أحد بدائع لكثرة استعمالها ، وله رسالة طويلة لم يذكر فيها حرف الراء، أحد بدائع الكلام. وكان لكثرة صمته يظن به الخرس، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، وله كتاب المنسزلة بين المنسزلتين ، وكتاب الفتيا، وكتاب التوحيد، وعنه أخسذ جماعة، وأخباره كثيرة، ويقال لهم الحسنية نسبة إلى الحسن البصري،

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ٤/ ١٧٠

<sup>(</sup>٢) وذلك لشهرة أصحابها وكثرة انتشارها وسريان بلاءها في الأمة إلى يومنا هذا .

وأخذ واصل العلم عن أبي هاشم عبدالله محمد بن الحنفية وخالفه في الإمامة، واعتزاله يدور على أربع قواعد هي:

١- نفى الصفات.

٢ - والقول بالقدر .

٣- والقول بمنزلة بين المنزلتين ، وأوجب الخلود في النار على مرتكب
 الكبيرة.

فلما بلغ الحسن البصري عنه هذا قال: هؤلاء اعتزلوا، فسموا من حينئذ المعتزلة.

٤- القــول بــأن إحدى الطائفتين من أصحاب الجمل وصفين مخطئها لا بعيـنها (١) ويذهب الشهرستاني أيضا إلى أن اعتزال هذه الفرقة يدور على أربع قواعد هي :

# القاعدة الأولى:

القــول بـنفي الصـفات الثابتة لله في الكتاب والسنة والحجة في ذلك أنه يستحيل وحود الهين قديمين أوليين، ومن أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت الهين .

### القاعدة الثانية:

القـول بالقدر وهو أن العبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر وهو الجـازي عـلى فعله، والرب تعالى أقدره على ذلك، لأنه حكيم عادل ولا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من عباد ه خلاف ما يأمر، ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه، ويستحيل أن يخاطب العبد بإفعل وهو لا يمكنه أن يفعل.

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ١٧٠/٤ .

#### القاعدة الثالثة:

القول بالمنزلة بين المنزلتين ، وهو أن صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان، لا مؤمن ولا كافر، وحجته أن الإيمان عبارة عن خصال إذا اجتمعت سمي صاحبها مؤمنا، والفاسق مرتكب الكبيرة لم تحتمع فيه.

لذا لا يسمى مؤمنا، وهذا القول هو أول أقواله التي جهر بها، وبسببه فارق الحسن البصري.

## القاعدة الرابعة:

قوله في الفريقين من أصحاب الجمل، وأصحاب صفين أن أحدهما فاسق لا بعينه (١).

### ا لثانية: الهذلية:

أتباع أبي الهذيل (٢) محمد بن الهذيل العلاف شيخ المعتزلة، أخذ عن عثمان الطويل، عن واصل بن عطاء، ونظر الفلسفة،

ووافقهم في كثير وقال: جميع الطاعات من الفرائض والنوافل إيمان وانفرد بعشر مسائل هي:

الأولى: أن علم الله وقدرته وحياته هي ذاته.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ١/٤٨، ٤٩ وانظر المعتزلة وأصولهم لعواد المعتق ص ٥٢، ٥٣

<sup>(</sup>٢) محمد بن الهذيل بن عبدالله البصري العلاف ولد سنة ١٣٥ هـ وتوفي سنة ٢٢٦ وقيل سنة ٢٣٥ وقيل سنة ٢٣٥ ولا سنة ٢٣٥ ولا سنة ٢٣٥ في خلافة المتوكل عن مائة سنة، مولى عبدالقيس وشيخ المعتزلة البصريين أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل أحد أصدحاب واصل بن عطاء وقد اطلع على الفلسفة اليونانية فجاءت أقواله متأثرة كما انظر الفرق الهامش ص ١٢١، ١٢٢ .

الثانسية: أثبت إرادات لا محلل لها يكون الباري تعالى مريدا لها، وقال الشهرستاني وهو أول من أحدث هذه المقالة وتابعه عليها المتأخرون.

الثالثة: قال بعض كلام الله لا في محل، وهو قوله (كن) وبعضه في محل كالأمر والنهي، وقال الشهرستاني والخبر والاستخبار وكان أمر التكوين عنده غير التكليف.

الرابعة: قال في أمور الآخرة كمذهب الجبرية.

قال الشهرستاني: أي أنه قدري الأولى حبري الآخرة فإن مذهبه في حركات الخالدين في الآخرة كلها مخلوقة للباري تعالى، إذ لو كانت مكتسبة للعباد لكانوا مكلفين بها.

الخامسة: أن مقدورات الله تنتهي حتى لا يقدر على إحداث شيء ولا على إفناء شيء ولا على إفناء شيء ولا على إفناء شيء ولا على إحياء شيء ولا إماتة شيء (١).

قال الشهرستاني قوله إن حركات أهل الخالدين تنقطع وألهم يصيرون إلى سكون دائم خمودا، وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة، وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهال النار، ومذهبه قريب من مذهب جهم إذ حكم بفناء الجنة والنار، وقد التزم أبو الهذيل هذا المذهب (٢).

السادسة: قوله في الاستطاعة ألها عرض من الأعراض كالسلامة والصحة وفرق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح.

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ٤/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ١٥١/١ .

قال الشهرستاني: فقال لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع عدم القدرة عليها، ولا مع موته، وجوز وجود أفعال الجوارح من الفاعل مع عدم قدرته عليها إن كان حيا وبعد موته، وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكون فاعلين لأفعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة فيهما قبل الموت والعجز.

السابعة: قوله تجب معرفة الله قبل ورود السمع، وفي الملل (قوله في المكلف قــبل ورود الســمع أي أنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدا، ويعلم أيضا حسن الحسن وقبح القبيح، فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل، والإعراض عن القبيح كالكذب و الفحور).

الثامـنة: قوله إن المرء المقتول إن لم يقتل مات في ذلك الوقت ولا يزاد في العلم ولا ينقص بخلاف الرزق.

التاسعة: قوله إن إرادة الله عين المراد وفي الملل للشهرستاني إن إرادة الله غير المسيء بل المسراد، فإرادته لما خلقه هي خلقه له، وخلق الشيء عنده غير الشيء بل الخلق عنده قول لا في محل، وقال: إنه تعالى لم يزل سميعا بصيرا. بمعنى سيسمع وسيبصر وكذلك لم يزل غفورا رحيما محسنا خالقا مثيبا معاقبا مواليا آمراً ناهياً بمعنى أن ذلك سيكون منه)، ولعل عبارة الشهرستاني أصح من عبارة المقريزي هنا.

العاشرة: قوله الحجة لا تقوم فيما غاب إلا بخبر عشرين، وعند الشهرستاني قال إن الحجة في الأخبار الماضية الغائبة عن الحواس لا تثبت

باقل من عشرين رجلا فيهم واحد أو أكثر من أهل الجنة (١) ويرى السبغدادي أن أبا الهذيل أراد بهذا القول تعطيل الأخبار الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدها، لأن نقله الأخبار ينبغي أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة أي واحد على رأيه في الاعتزال ، لأن من لم يكن كذلك لا يكون عنده مؤمنا ولا من أهل الجنة (٢)

## الثالثة: النظامية:

أتـباع إبراهـيم (٣) بن يسار النظام ، بتشديد الظاء المعجمة زعيم المعتزلة وأحد السفهاء ، انفرد بعدة مسائل وهي :

الأولى: قو\_له في القدر: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي وأنها غير مقدورة لله (٤) ، خلافاً لأصحابه ، فإنهم قضوا بأنه قادر عليها ، لكنه لا يفعلها ، لأنها قبيحة ، وقال أيضاً: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم ؛ هذا فيما يتعلق بقدرته في الدنيا .

<sup>(</sup>١) الملل والنحل ١٥٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق للبغدادي ١٢٣ – ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) هـو أبو إسحاق إبراهيم بن يسار بن هانيء المعروف بالنظام سمي بهذا الاسم لأنه كان ينظم الخزر في سوق البصرة ، ولد سنة ١٨٥هـ وتوفي سنة ٢٣١هـ عاشر في شبابه قوماً من الثانوية والسمنية القائلين بتكافؤ الأدلة ، وخالط بعـد كبره قوماً من ملاحدة الفلاسفة ، ثم اتصل بهشام بن الحكم الرافضي فأخذ عنه وعن ملاحدة الفلاسفة قوله بإبطال الجزء الذي لا يتجزأ ، ثم بني عليه قوله بالطفرة ، انظر المعتزلة وأصولهم ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) المواعظ والاعتبار ٤ / ١٧١ .

وأما أمور الآخرة ، فقال لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل النار شيئاً ، ولا على أن ينقص منه شيئاً ، وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنة أو يخرج أحداً من أهلها ، وليس ذلك مقدوراً له (١) .

الثانية: قوله في الإرادة: أن الباري ليس له إرادة ، وأفعال العباد كلها حركات والنفس والروح هو الإنسان ، البدن إنما هو آله فقط ، وأن كل ما حاوز القدرة من الفعل فهو من الله وهو فعله .

الثالثة : قوله : إن الجواهر مؤلفة من أعراض وأنكر الجوهر الفرد .

الرابعة: وأحدث القول بالطفرة (٢).

الخامسة: زعم أن الله خلق الموجودات دفعة على ما هي عليه (٣)

قال الشهرستاني: قوله في الكون، وهو أن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن معادناً ونباتاً وحيواناً وإنساناً، ولم يتقدم خلق آدم عليه السلام على خلق أولاده، غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض فالتقدم و التأخر إنما يقع في ظهرها من مكامنها دون حدوثها ووجودها (١٤٠)

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص ١٣٣ ، والملل والنحل ٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر ، ومن غير أن يصير معدوماً في الأول ، ومعاداً في العاشر ، انظر الفرق بين الفرق ص

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار ١٧١/٤ .

<sup>(</sup>٤) الملل و النحل ٥٨/١ ، والفرق بين الفرق ص ١٤٢ .

السادسة: إنكاره أن يكون الإجماع حجة (١) ، وكذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة ، وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم (٢).

السابعة: طعن الصحابة رضي الله عنهم ، وقال قبحه الله: أبو هريرة أكذب الناس ، وزعم أنه ضرب فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنع ميراث العترة (٣).

وقد كان يميل إلى الرفض والوقيعة بين كبار الصحابة ، وقال : لا إمامة إلا بالنص والتعيين ظاهراً ومكشوفاً ، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه ، إلا أن عمر كتم ذلك ، وتولى بيعة أبي بكر يوم السيقيفة ، ونسبه إلى الشك يوم الحديبية حين سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال : ألسنا على الحق وهم أليسوا على الباطل ؟ .

وقال: إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة ؛ حتى ألقت الجنين من بطنها ، وأنه كان يصيح: أحرقوا دارها ، وأنه لم يكن في الدار إلا علي والحسن و الحسين ، وعاب عليه أيضاً تغريبه نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة ، وأمره بالتراويح ولهيه عن متعة الحج .

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ١٧١/٤ .

<sup>(</sup>٢) الملل و النحل ١/٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار ١٧١/٤ .

ثم أوقع في عثمان رضي الله عنه وذكر أحداثه من رده الحكم بن أمية إلى المدينة ، وهو طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونفيه أبا ذر إلى الربذة ، وهو صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقليده الوليد بن عقبة الكوفة ، وضربه عبدالله بن مسعود على إحضار المصحف .

ثم عاب علياً وابن مسعود لقولهما في بعض المسائل: أقو لفيها برأيي وكنب ابن مسعود في روايته انشقاق القمر، وفي روايته الجن ليلة الجن إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين قال تعالى فيهم (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشيخرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً) (١).

ومن غضب على على رضي الله عنه فهو من المغضوب عليهم دولهم (٢) وقال لا تجوز صلاة التراويح ، ولهى عن ميقات الحج ، وكذب بانشقاق القمر ، وأحال رؤية الجن ، وزعم أن من سرق مائتي دينار فما دولها لم يفسق ، وأن الطلاق بالكتابة لا يقع وإن كان بنية ، وأن من نام مضطحعاً لا ينقض وضوؤه ما لم يخرج منه الحدث ، وقال لا يلزم قضاء الصلوات إذا فاتت (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ص ١٤٣ ، ١٤٨ ، والملل و النحل ٥٧/١ ، ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار ١٧١/٤ .

قلت: إن السفه الذي نسبه إليه المقريزي قليل في حقه ، إذ الجنون أولى به ، ويكفي أن أكثر المعتزلة متفقون على تكفير النظام ، ومن قال بتكفيره من شيوخ المعتزلة أبو الهذيل ، والجبائي ، والإسكافي ، وجعفر بن حرب ، وكتب أهل السنة في تكفيره تكاد لا تحصى (١) .

### الرابعة الهشامية:

أتباع هشام بن عمرو الفوطي (٢) ، الذي يبالغ في القدر ولا ينسب إلى الله فعلاً من الأفعال ، حتى أنه أنكر أن يكون الله هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين ، وأنه أضل الكافرين ، وعاند ما في المؤمنين ، وأنه أضل الكافرين ، وعاند ما في القلم أن من ذلك وقال: لا تنعقد الإمامة في زمن الفتنة واختلاف الناس ، وأن الجنة والنار غير مخلوقتين .

ومنع من أن يقال حسبنا الله ونعم الوكيل ، وقال لأن الوكيل دون الموكل وقال : لــو أسبغ أحدكم الوضوء ودخل الصلاة بنية القربة إلى الله تعالى والعزم على إتمامها وركع وسجد مخلصاً لله في ذلك كله إلا أن الله علم أنه يقطعها في آخرها ، فإن أول صلاته معصية .

<sup>(</sup>١) المعتزلة وأصولهم عواد المعتق ص ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) هــو هشـــام بــن عمرو الشيباني الفوطي ، توفي سنة ٢٢٦هــ ذكره المرتضي في آخر من ذكره من الطبقة السادسة ، كان مبالغاً في القدر أشد من مبالغة أصحابه ، وكان يمتنع من إضافة أفعال الباري سبحانه ، مثل نفي إضافة الختم على قلوب الكفار إلى الله تعالى ، انظر المعتزلة وأصولهم لعواد المعتق ص ٦٤ .

ومنع أن يكون البحر انفلق لموسى ، وأن عصاه انقلبت حية ، وأن عيسى أحنيا الموتى بإذن الله ، وأن القمر انشق للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكر كثيراً من الأمور التي تواترت .

قال: وأن الأمة إذا اجتمعت كلها وتركت الظلم والفساد احتاجت إلى إمامة إمام يسوسها ، فإما إذا عصت وفجرت وقتلت واليها فلا تنعقد الإمامة لأحد ، وبنى على ذلك أن إمامة على رضي الله عنه لم تنعقد لأنها كانت حال فتنة بعد مقتل عثمان ، وأنكر أن الشيطان يدخل في الإنسان وإنما يوسوس له من خارج ، والله يوصل وسوسته إلى قلب ابن آدم وقال : لا يقال خلق الله الكافر لأنه اسم العبد و الكفر جميعاً ، وأنكر أن يكون في أسماء الله الضار النافع (١) .

وكذلك نرى مدى إسهام المقريزي في بيان عوار المعتزلة وآرائهم الضالة التي تلقوها آنذاك ، فعن الجهمية أخذوا قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن ، وعن القدرية أخذوا القول بأن العباد يخلقون أفعالهم ، وعن الخوارج أخذوا رأيهم في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، وعن الشيعة أخذوا أكثر آرائهم الخاصة بالإمامة .

وعلى هذا فآراء المعتزلة إنما هي خليط من آراء الفرق المخالفة في عصرهم فظهرت شوهاء لا يقبلها عقل ولا يستسيغها فكر ، بل ينكرها الجاهل ، ناهيك عن العلماء وأرباب الحجج ، فلله الحمد أن وفق أهل السنة إلى الهدى ، وجنبهم مزالق الضلال والردى .

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ١٧٢/٤.

# المبحث الثاني: الأشاعرة

تعريف الأشاعرة: هم جماعة منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري (١) رحمه الله في الاعتقاد (٢).

مــتأخروهم في الجملــة يؤمنون ويثبتون صفات المعاني السبع ويمنعون قيام الصــفات الاختــيارية بالله تعالى وهم في القدر مجبرة متوسطة وفي مباحث الإيمــان لهم شبه بالمرجئة في تعريفه، وفي مواقفهم من الصحابة وفي الأمور السمعية الأخروية لا يخالفون أهل السنة و الجماعة (٣).

# موقف المقريزي من الأشاعرة:

ترجم المقريزي لأبي الحسن الأشعري فقال هو أبو الحسن على بن إسماعيل بسن أبي إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بسردة عامر بن أبي موسى، واسمه عبدالله بن قيس الأشعري

<sup>(</sup>۱) هــو الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل أبي بشر إسحاق بن سالم ابن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو الحسن الأشعري ينتهي نسبه إلى هذا الصحابي الجليل، واسمه عبدالله بن قيس بن محضار الأشعري اليماني.

اخـــتلف في تـــاريخ ولادته فقيل سنة ٢٦٥ هــ، وقيل سنة ٢٦٦ هــ وقيل سنة ٢٧٥ هــ والأول هو الأرجح الذي عليه أكثر مترجميه كما أنه يتناسب مع ما ذكر في حياته من تحوله عن الاعتزال وهو في الأربعين وهو الذي رجحه الخطيب البغدادي وابن عساكر.

تــوفي رحمه الله قيل سنة ٣٢٥ هــ وقيل ٣٣٥ هــ وهو أرجحها انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عــبدالرحمن بن صالح الحمود ٣٨٨/١ وانظر منهج أهل السنة والجماعة، منهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد بن عبداللطيف ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل ٩٤/١ .

<sup>(</sup>٣) منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبداللطيف ٢٨/١ .

البصري، ولد سنة ست وستين ومائتين، وقيل سنة سبعين، وتوفي ببغداد سنة بضع وثلاثين وثلاثمائة وقيل سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، سمع زكريا الساجي، وأبا خليفة الجمحي وسهل بن نوح، ومحمد بن يعقوب القمري، وعسبد السرحمن بن خلف الضبي المصري، وروى عنهم في تفسيره كثيرا، وتتلمذ على يد زوج أمه أبي علي محمد بن عبدالوهاب الجبائي.

واقتدى برأيه في الاعتزال عدة سنين حتى صار من أئمة المعتزلة، ثم رجع عن القول بخلق القرآن وغيره من أراء المعتزلة، وصعد يوم الجمعة بجامع البصرة كرسيا ونادى بأعلى صوته، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وأن الله لا يرى بالأبصار وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع معتقد الرد على المعتزلة مسبين لفضائحهم ومعايبهم وأحد مسن حينئذ في السرد عليهم ".

وذكر المقريزي جملة من عقيدته منها:

فقال: وجملة عقيدته أن الله تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة حي بحياة مريد بإرادة متكلم بكلام، سميع بسمع بصير ببصر... إلى أن قال:

وخالف المعتزلة في الوعد والوعيد والسمع والعقل من كل وجه، وقال الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان، والعمل بالأركان فروع الإيمان، فمن صدق بالقلب أي أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ٤/ ١٩٤

تصديقا لهسم فيما جاء به فهو مؤمن (١) وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة حكمه إلى الله إما أن يغفر له برحمته أو يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعذبه بعدله ثم يدخله الجنة برحمته، ولا يخلد في النار مؤمن.

ثم قال عن أمور الغيب:

والإيمان بما جاء في القرآن والسنة من الأخبار عن الأمور الغائبة عنا مثل اللبوح والقلم والعرش والكرسي والجنة والنار حق وصدق يجب الإيمان والاعتراف به، والإمامة تثبت بالاتفاق والاختيار دون النص والتعيين على واحد معين، والأئمة مترتبون في الفضل ترتبهم في الإمامة (٢).

هـذا موقـف المقريـزي من أبي الحسن الأشعري الذي تنسب إليه فرقة الأشاعرة أما الأشاعرة فقد قال عنهم:

والأشاعرة يسمون الصفاتية لاثباهم صفات الله تعالى القديمة (٣) ثم افترقوا في الألفاط السواردة في الكتاب والسنة، كالاستواء والنزول والإصبع، والحيد والقدم، والصورة والجنب، والجحيء على فرقتين ، فرقة تؤول جميع ذلك على وجوه محتملة اللفظ، وفرقة لم يتعرضوا للتأويل ولا صاروا إلى

<sup>(</sup>۱) فها يظهر تأخير العمل عن الإيمان وهو قول المرجئة الذي مر بنا في الفصل الأول من هذا الباب ولكن لعل ذلك منقول من كلام الأشعري قبل تدوينه لكتبه المتأخرة ككتابه الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل السنغر التي التزم فيها مذهب أهل السنة و الجماعة ، وإن كان الخلاف في الأشعري هل رجع إلى مذهب أهل و السنة و الجماعة أم لم يرجع يطول بحثه وينظر فيه إلى موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود ١/١٦٨ - ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار باختصار ٤/ ١٩٥، ١٩٥

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ليست من كلام السلف بل هي من كلام المتكلمين.

التشبيه ويقال لهؤلاء الأشعرية الأسرية، فصار للمسلمين في ذلك خمسة أقوال:

أحدها: اعتقاد ما يفهم مثله من اللغة.

وثانيها: السكوت عنه مطلقا.

وثالثها: السكوت عنها بعد نفي إرادة الظاهر.

ورابعها: حملها على المحاز.

وخامسها: حملها على الاشتراك ولكل فريق أدلة وحجاج ، تضمنتها كتب أصول الدين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفين (١).

ثم يقول المقريري مبينا اتساع مذهب الأشاعرة في الأمصار فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر، كان هو وقاضيه صدر الدين عبدالملك بن عيسى بن درباس الماراني على هذا المذهب، قد نشأ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق، وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري، وصار يحفظها صغار أولاده، فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه، فتمادى الحال على ذلك جميع أيام مواليهم الملوك دين بيني أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ٤/ ١٩٥، ١٩٦

من الأتسراك، واتفق مع ذلك توجه أبي عبدالله محمد بن تومرت (١) أحد رجالات المغرب إلى العراق وأخذ من أبي حامد الغزالي مذهب الأشعري، فلما عاد إلى بلاد المغسرب وقام في المصادمة يفقههم ويعلمهم وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامتهم، ثم مات فحلفه بعد موته عبدالمؤمن بن على القيسي وتلقب بأمير المؤمنين، وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده مسن بعد عدة سنين ، وتسموا بالموحدين، فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت.

إذ هـو عندهم الإمام المعلوم، المهدي المعصوم، فكم أراقوا بسبب ذلك من دمـاء خلائق لا يحصيها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى كما هو معروف في كتب التاريخ.

فكان هاذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسى غيره من المذاهب، وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه (٢).

ويرى المقريزي بأن التأويل ليس من فعل السلف رحمهم الله بل هو من فعل أهـل الأهـواء والبدع ، قال: و لم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم ألهم أولوا هذه الأحاديث، والذي يمنع تأويلها إحلال الله تعالى عن أن تضـرب له الأمـثال، وأنـه إذا نـزل القـرآن بصـفة مـن

<sup>(</sup>۱) ابسن تومسرت: محمد بن عبدالله بن تومرت المصمودي البربري، الملقب بالمهدي ويقال له مهدي الموحدين واضع أسس الدولة المؤمنية الكومية ولد من قبيلة مرغه من المصامدة بالمغرب الأقصى سنة ٤٨٥ هـ خرج على ابسن تاشفين وتلقب بالمهدي القائم بأمر الله ، توفي في حبل تينمل سنة ٤٢٥ هـ وله كتب منها الجماعة العشرة وهي أول عشر آمنوا بدعوته على غرار كتب السيرة انظر الإعلام للزركلي ٢٢٨،٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار ٤/ ١٩٢

صفات الله تعالى كقوله سبحانه (يد الله فوق أيديهم) (1) ، فإن نفس تلاوة هـــذا يفهـــم المــراد مــنها، وكــذا قوــله تعــالى ( بــل يــداه مبســوطتان )(٢) عند حكايته تعالى عن اليهود نسبتهم إياه البخل فقد قال تعالى ( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) (٣) .

و بهذا يبين المقريزي طريقة السلف في صفات الله عز وجل ليتضح من خلاله مذهب الأشاعرة الذين ذهبوا إلى إثبات سبع صفات أسموها الصفات القديمة.

وهـ ي العلم والقدرة والحياة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر وما عدا ذلك فقد ذهبوا إلى تأويله وصرفه عن معناه الحق إلى معان أخرى غير محتملة ولا مرادة لله ورسوله، إذ لو كانت مرادة لله ورسوله لبينها لنا لألها من الأمور التي لا يمكن أن يسكت عليها لما عليها من مدار صلاح الاعتقاد ويذهب المقريزي إلى أن المذهب الحق هو مذهب الحنابلة أتباع أبي عبدالله أحمد بن حنبل فيقول:

و لم يبق اليوم مذهب يخالفه - يعني مذهب الأشاعرة - إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ، فإلهم كانوا على ما كان عليه السلف، لا يرون تأويل ما ورد من الصفات إلى أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرة، أشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن

<sup>(</sup>١) سورة الفتح آية ١٠ .

<sup>(</sup>٢) المائدة آية ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) المائدة آية ٦٤.

تيمية (۱) الحراني فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية (۲).

(۱) تسرحم له المقريزي في كتابه التاريخ الكبير المقفى في تراجم أهل مصر الواردين إليها وهي ترجمة جميلة رائقة تسدل عسلى اهتمام المقريزي بجهود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد أفردها محمد بن إبراهيم الشيباني ضمن منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت في كتيب صغير يحتوي على قرابة ٣٥ صفحة من القطع المتوسط في طبعتها الأولى سنة ١٤١٥ هـــ

(٢) المواعظ والاعتبار ٤/ ١٩٢ .

## المبحث الثالث: الكرامية

هم أتباع محمد بن كرام (۱) بن عراق بن حزابه أبو عبدالله السجستاني زعيم الطائفة الكرامية بعد المائتين من سني الهجرة، واثبت الصفات حتى انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه، وحج وقدم الشام ومات بغزه في صفر سنه ست وخمسين ومائيتين ، ودفن بالقدس وكان هناك من أصحابه زيادة على عشرين ألفا على التعبد والتقشف سوى من كان منهم ببلاد المشرق، وهم لا يحصون لكثرهم (۲).

قال عنه البغدادي وضلالات أتباعه اليوم متنوعة أنواعا لا نعدها أرباعا، ولا أسباعا لكنها تزيد على الآلاف آلافا (٣) .

# بدع الكرامية:

أولا: أن الإيمان قول مفرد وهو قول لا إله إلا الله وسواء اعتقد أو لا. ثانيا: زعموا أن الله حسم وله حد ونهاية من جهة السفل وتجوز عليه ملاقاة الأحسام التي تحته.

ثالثا: انه على العرش والعرش مماس له.

رابعا: أنه محل الحوادث من القول، والإرادة، والإدراكات، والمرئيات والمسموعات.

<sup>(</sup>۱) قال في الفرق بين الفرق كان مطرودا من سحستان إلى غرحستان وكان أتباعه في وقته أوغاد، وأفشين وورد نيسابور في زمن ولاية محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر وتبعه على بدعته من أهل سواد نيسابور شرذمة من أكرة القرى والدهم. الفرق بين الفرق ص ٢١٥ توفي محمد بن كرام سنة ٢٥٥ هـ وبلغ أتباعه في حراسان وحدها أكثر من عشرين ألفاً وكان له مثل ذلك في أرض فلسطين انظر حاشية الملل والنحل ١/١٥٨

<sup>(</sup>٢) المواعظ والاعتبار ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق البغدادي ص ٢٢٤.

خامسا: لو علم الله أن أحدا من عباده لا يؤمن به لكان خلقه إياه عبثا.

سادسا: وأنه يجوز أن يعزل نبي من الأنبياء والرسل.

سابعا: ويجوز عندهم على الأنبياء كل ذنب لا يوجب حدا ولا يسقط عدالة.

ثامسنا: وأنه يجوز أن يكون إمامان في وقت واحد، وأن عليا ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد إلا أن عليا كان على السنة ومعاوية خلافها.

وانفرد ابن كرام في الفقه بأشياء منها:

أولا: أن المسافر يكفيه من صلاة الخوف تكبيرتان.

ثانيا: إجازة الصلاة في ثوب مستغرق في النجاسة.

ثالثا: زعم أن الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر العبادات

تصح بغير نية وتكفى نية الإسلام وأن النية تجب في النوافل.

رابعا: يجوز الخروج من الصلاة بالأكل والشرب والجماع عمدا، ثم البناء عليها (١).

فانظر إلى هذا الكلام الفاحش في ذات الله وصفاته، وإلى هذه الجهالات في أبواب الفقه التي تنم عن المخالفة والمفارقة لما عليه العلماء الأفذاذ الذين صح اعتقادهم ووضح فكرهم.

. ولكن إذا اتبع المرء الهوى وسلك مسالك شتى خرج عن طريق الهدى وما أجمل كلام المقريزي وهو يبين سبب ضلال الناس ومخالفتهم للهدى فيقول:

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ١٧٦/٤ ، وانظر مقالات ابن كرام في الفرق بين الفرق ص ٢١٥-٢٢٤ .

إن كــــلام الشارع لا سر تحته وهو كله لازم كل أحد لا مسامحة فيه، و لم يكـــتم رســـول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة ولا كلمة، ولا أطلع أخص الناس به من زوجه أو ولد عم على شيء من الشريعة

، وكتمه عن الأسود والأحمر ورعاة الغنم، ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم عليه، ولو كتم شيئا لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر بإجماع الأمة، وأصل كل بدعة في الدين البعد عن كلام السلف، والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول.

حسى بالغ القدري في القدر فجعل العبد خالقا لأفعاله، وبالغ الجبري في مقابلته فسلب عنه الفعل والاختيار، وبالغ المعطل في

التنزيه فسلب عن الله تعالى صفات الجلال ونعوت الكمال، وبالغ المشبه في مقابلته فجعله كواحد من البشر.

وبالغ المرجئ في سلب العقاب، وبالغ الغلاة حتى جعلوه إلها، وبالغ السني في تقديمهم أبي بكر رضى الله عنه (١)، وبالغ الرافضي في تأخيره حتى أكفره.

(۱) لقد حانب المقريزي الحق في هذه القضية إذ أن إمامة أبي بكر ليست مبالغة أو فيها مغالاة من أهل السنة والجماعة بل كان ذلك كله بالاختيار إذ القرائن والدلائل تشير إلى أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول ابن تيمية رحمه الله (والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم أن يكتب بذلك عهدا ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك...فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار (وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر) رواه البخاري ومسلم إلى أن قال =

ومسيدان الظسن واسع وحكم الوهم غالب، فتعارضت الظنون وكثرت الأوهسام وبلغ كل فريق في الشر والعناد والبغي والفساد إلى أقصى غاية وأبعد نهايسة وتباغضوا وتلاعنوا، واستحلوا الأموال واستباحوا الدماء، وانتصروا بالدول واستعانوا بالملوك،

فلو كان أحدهم إذا بالغ في أمر نازع الآخر في القرب منه، فإن الظن لا يسبعد عن الظن كثيرا ولا ينتهي في المنازعة إلى الطرف الآخر من طرفي الستقابل، لكنهم أبو إلا ما قدمنا ذكره من التدابر والتقاطع ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك (١).

<sup>= (</sup> فخلاف أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتما ورضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها، واعتقدت بمبايعة المسلمين واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله بها، وأنما حق وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها.

وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، لأنه حينئذ يكون طريق ثبوتها العهد وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على سواهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فسيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج إلى عهد خاص. منهاج السنة ١٤١٩ - ١٤١ باختصار.

<sup>(</sup>١) المواعظ والاعتبار ١٩٨/٤ ، ١٩٩ .

## خاتمة البحث

وبعد فقد بينت في هذا البحث آراء المقريزي الاعتقادية ونقدها في ضوء مذهب أهل السنة والجماعة وموقفه من الفرق ، وكان المقريزي اسهم إسهاماً مباركاً في مجال العقيدة حيث عرض إلى أهم القضايا والمسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية ، من حيث بيانه لأهمية هذا النوع من أنواع التوحيد والمسالك الموصلة إليه ومدى حاجة الناس إلى معرفة ربهم وخالقهم وهداية الله لهم كما هدى إليه شتى مخلوقاته .

وكذلك توحيد الألوهية الذي هو حق الله على العبيد ومدى أهمية هذا السنوع من أنواع التوحيد ، وبيان أنواعه وأقسامه ، وموقف الناس منه ، وأنواع الشرك التي وأنواع الشرك التي تصرفهم عن عبادة ربم سبحانه وتعالى .

ثم بـ يانه لتوحيد الأسماء والصفات ، وموقف سلف هذه الأمة ، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفاء والنقاء واجتماع الكلمة و البعد عن التأويل المذموم ، والتعطيل البغيض الذي أدى إلى ظهور أهل البدع في مسائل الاعتقاد .

وبيان القدر وأهميته في حس المؤمن وخطورة الخوض فيه وبيان أول من تكلم في القدر .

ثم موقفه من البدع والمحالفات الشرعية ونقده لما يحدث من الناس وربط ذلك بسنة الله الجارية في الكون.

إذ أن ما يحدث من نقص في الأرزاق وغلاء في الأسعار وجدب في الديار سببه ظلم العباد ، والمجاهرة بالمعاصي والذنوب .

أما موقفه من الفرق: فقد بين المقريزي فرقاً شتى كالخوارج والشيعة والمرجئة والأشاعرة والكرامية والمعتزلة، وأوضح أقسام كل فرقة من هذه الفرق، ومدى بعدها عن مذهب أهل السنة والجماعة، وبيان أنواع شتى

من مخالفات كل فرقة ، والسبب في ظهور هذه الفرق كلها هو اتباع الظن وما تهوى الأنفس ، وعدم الأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة ومن ثم توصلت إلى النتائج التالية :

أولاً: أن المقريزي كان على مذهب أهل السنة والجماعة كما سطر ذلك فى كتبه ، وبينه أقرانه وتلامذته .

ثانياً: أن ما لمزه به بعض الكتاب من تشيع كان محض افتراء لا يصدقه الحال ولا يثبت في المقال .

ثالثاً: إسهامه المبارك في علوم شتى كالعقيدة و الفقه والحديث والعربية والتأريخ والاقتصاد وغيرها من العلوم التي حاز شرفها وألف فيها .

# وأما أهم التوصيات:

فأرى أن مكتبة المقريزي ما تزال عامرة بعلوم شيى ، وأهم ما يتصل بمجال التخصص هو الحديث عن اليهودية و النصرانية إذ بين المقريزي بعض فرقها وأنواعها الموجودة في مصر .

وأرى ألها تستحق البحث والكتابة إن لم يكن رسالة علمية فلا أقل من أن يكون بحـــ أ يبين فيه الباحث تواجدها ومدى خطورتما لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه التنصير وتعددت أساليبه وطرقه.

وخــتاماً أســأل الله أن يلهمنا رشدنا ويمن علينا بالحق والثبات عليه حتى الممات والله أعلم وصلى الله على نبينا المعلم الأكرم والمربي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى

يوم الدين .

الفهارس

# فهرس الآيات

#### سورة البقرة

(والله يهدي من يشاء ... ١٥٦ .

( ومن الناس من يتخذ ... ١٥٩ ، ١٦٠ .

(ثم استوى إلى السماء .... ١٩٠

( أبي واستكبر وكان ... ٢٥٢ .

## آل عمران

(قل إن كنتم تحبون الله ... ١٦٢ .

( واعتصموا بحبل الله جميعاً ... ١٩٥ .

( ربنا لا تزغ قلوبنا ... ٢٠٥ .

## الأنعام

( قل أغير الله ١٥٧٠٠. .

( افغير الله أبتغي حكما ... ١٥٧ .

(أغير الله أبغي رباً ... ١٥٧ .

(ثم الذين كفروا بربمم يعدلون ١٦١ . .

## الأعراف

( ولو أن أهل القرى . . . ٥٨ .

( ولله الأسماء الحسني ... ١٧٥ .

( ثم استوى على العرش ١٩٢ ...

هود

( وإلى عاد أخاهم هوداً ١٣١٠٠٠ .

(وإلى ثمود أخاهم صالحاً ... ١٣١ .

( وإلى مدين أخاهم شعيباً ١٣١٠٠٠.

يونس

( وما يؤمن أكثرهم بالله ... ١٣٤ .

يوسف

(قل من يرزقكم من السماء ١٣٤ . . ١٣٤ .

النحل

( وضرب الله مثلاً قرية ... ٥٨ .

( ولقد بعثنا في كل أمة ... ١٢٨ .

الإسراء

( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ... ١٤٧ .

الأنبياء

( وما أرسلنا من قبلك من الرسل ١٣٢ ...

مريم

( وما ينبغي للرحمن . . . ١٧٠ .

(الرحمن على العرش استوى ١٩١، ١٨٣)

(قل ربنا الذي أعطى ١٤٨ ...

المؤمنون

(قل من رب السماوات ١٨٥٠٠٠ .

( فتبارك الله أحسن الخالقين ١٤٢... )

الشعراء

( هو الذي يطعمني ويسقين ... ١٥٧ .

(تالله إنا كنا ١٦١ ...

( وما تترلت به الشياطين ... ١٧٠ .

( قالوا أرجه وأخاه ٢٤٩ .

القصص

( فوجدا فيها رجلان ... ٢٤١ .

النمل

(قل الحمد لله وسلام ... ١٣٥ .

ص

( وقالوا أجعل الآله ... ١٥٩ .

الزمر ( قالوا ما نعبدهم إلا ... ١٣٩ ، ١٥٩ .

الجاثية ( أفرأيت من اتخذ إله هواه . . . ١٥٤ . .

الذاريات ( وما خلقت الجن والإنس . . . ١٢٧ .

الطور ( إنا كنا من قبل ندعوه ... ٢٠٥ .

ق . ١٥٩ ... كل كفار ١٥٩ .)

الحشر ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ... ٢٢٧ . الإخلاص

( قل هو الله أحد ١٨١ . .

790

فهرس الأعلام

أيتمش ١٥.

ألب أرسلان ٢٩.

أحمد بن تيمية ۸۷ ، ۹۰ ، ۱۰ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۸ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ،

أحمد أبو داود ١٧٠ .

أحمد بن كند ١٩٠.

أحمد بن إبراهيم الكنابي ١٨٠ .

أسماء بنت محمد ٦٩ .

ابن خلكان ٤٧ .

ابن حبان ١٦٣ .

ابن القيم ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٧٣ ، ١٧٨ ، ١٨٠ . ٢٠٠ .

ابن الجميزي ١٦٥.

ابن القواس ١٦٥.

ابن عساكر ١٦٥.

ابن مشرف ۱۲۵.

ابن النحاس ١٦٥.

ابن الصائغ ١٦٥.

ابن عبدالحق ١٦٥.

ابن سيد الناس ١٦٥.

ابن الجزري ٦٨ .

ابن هشام ۲۸.

ابن مالك ٦٨.

ابن طراد ۷۶.

ابن مشهد ۷٤.

ابن شيخة ٧٤.

ابن أبي المجد ٧٥ .

ابن خلدون ٥٠.

ابن خطيب الناصرية ٧٨. ابن فضل الله العمري ١١٧. ابن حزم ۲٤۸ . ابن عطاء ٢٦٣ . أبو محمد عبدالله ١٦٥. أبي البقاء السبكي ٧٩. أبي إسحاق الآمدي ٧٩. أبو المحاسن عمر بن فهد ٨٠ . أبو عيسى الترمذي ١١٣. أبو أهمد بن الحسن ٢٥٠ . أبو بكر الصديق ٢٠٥ ، ٢٣١ . أبي حنيفة ٢٥٣ ، ٢٥٤ . أبي موسى الأشعري ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٤٠ . أبي الحسن ٢٦٩. ( **( )** برقوق ۱۵، ۲۸، ۱۲۲. برسباي ٤٨. البرزالي ٦٨ . البرهان التنوخي ٧٥ . البرهان الظاهري ٧٧. البدر بن الخشاب ٧٩. بكر أبو زيد ١٠٦ .

**(**ご)

التنوخي ٧٠ . التاج الفرغايي ٧٨ . تميم الداري ٩٣ . (ج)

جنغراً ١١ .

جکم ۱۰

جمال الدين بن واصل ٤٧ .

جمال الدين محمود ٤٩.

جويرية الهكارية ٧٣ .

الجمال الأميوطي ٧٤ .

الجمال الأسنوي ٧٨ .

(ح)

الحسن البصري ٢٦٣ .

الحجار ٦٨ .

همد الجاسر ١٠٥.

همد بن عتيق ١٠٥ .

(خ)

خليل بن قلاوون ٥١ .

(د)

الدبوسي ٧٧ .

**(**)

ريبر بطرس ١١.

(j)

زينب بنت كندي ٦٧ .

الزين العراقي ٧٦ .

الزين التاجر ٧٦ .

الزين المراغي ٧٨ .

زياد بن الأصفر ٢٣٧ .

(w)

سيف الدين قطز ٤٠ .

سبط زیادة ۲۷ .

السخاوي ۷۳ ، ۸۰ .

السراج ابن الملقن ٧٥.

السويداوي ٧٥.

السراج البلقيني ٧٦ ، ٨٥ .

السيوطي ٨٥ .

(ش)

الشوكابي ٨٦ ، ١٦٠ .

الشمس بن الصائغ ٧٠ .

الشمس بن سكر ٧٥.

الشهاب الأوحدي ٧٧ .

الشهاب الأشمويي ٧٧ .

شبیب بن یزید۲۳۹.

(ص)

صلاح الدين الأيوبي ٤٨ .

صرغتمش ٦٣ .

صديق القنوجي ١٠٥ .

صدر الدين عبدالملك ٢٧٢.

(ط)

طاهر بن حبیب ۷۷ .

الطرطوشي ٢٤٨.

(ظ)

الظاهر بيبرس ٤٧ ، ٤٨ ، ٥١ .

٣.,

عز الدين آيبك التركمايي ٨.

علم الدين الطنساوي ١٤.

عمر بن الخطاب ٢٩ ، ١٧٩ ، ٢٠٠ ، ٢٣١ .

عبدالرهن بن حسن ١٦٤ .

العز بن الكويك ٧٠ ، ٧٤ .

العفيف النشاوري ٧٥.

العماد الحنبلي ٧٦.

العماد بن كثير ٧٩ .

عبدالوهاب الملتابي ۸۷ ، ۱۰۵ .

على بن أبي طالب ٨٨، ٨٩، ٢٣١، ٢٤٠، ٢٤١.

عمر بن أبي عثمان ٢٥٣ .

عمرو بن العاص ۲۳۲.

عثمان بن عفان ۲۳۲ ، ۲٤٠ ، ۲٤١ .

(غ)

غياث الدين توران شاه ٨.

(ف)

فرج بن برقوق ۹ .

الفرسيسي ٧٦.

(ق)

قطلوبغا المنصوري ١٢ .

قنصوه الغوري ۱۷.

القلقشندي ۲۷، ۳۰.

القضاعي ٢٧.

قاسم بن قطلوبغا الحنفي ٨٠ .

محي الدين عبدالظاهر ٤٧ .

محى الدين عبدالقادر ٦٧ ، ٦٨ .

المزي ٦٨ .

المجيب بن نصر الله ٧٠ .

محمد بن عبدالوهاب ۱۷۳.

المجد فيروز آبادي ٧٨ .

محمد ناصر الدين الألبايي ٨٧ ، ١٠٥ .

مجمد منير الدمشقي ١٠٥.

مروان بن الحكم ١١١ .

معاوية بن أبي سفيان ١١١ .

. محمد بن الحسن ٢٥٢ .

محمد بن الحسين ٢٦٥ .

محمد بن يعقوب ۲۷۰ .

محمد بن كرام ۲۷٥ .

(ن<sub>)</sub>

الناصر بن قلاوون ۹ ، ۲۱ ، ۳۰ ، ۵۱ .

نوروز ۱۵.

الناصر بن محمد ٤٨ ، ٢١ .

النووي ١٦٥ .

نجم الدين المهلبي ٦٩.

النجم بن رزين ٧٠ ، ٧٤ .

نصر الدين طراوي ٧٣.

النجم بن كويك ٧٥.

النور الهاشمي ٧٦ .

النجم عمر بن فهد ٨٠ .

نجدة بن عامر ۲۳۶ .

(<del>--</del>--

هاشم عبدالله بن محمد ٢٦٣ .

(ي)

يلبغا الناصري ١٢، ١٤.

يعقوب شاه اليحياوي ١٢.

يشبك الدوادار ٦٣.

یحیی بن سعد ۳۷ .

يونس بن عمرو ۲٥١.

## المصادر والمراجع (أ)

أباطيل الأباطيل حسني شيخ عثمان .

أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ للدكتور إبراهيم شعوط.

أبو المحاسن تغري بردي مؤرخا في مصر والنيل للأستاذ محمد عبدالله عثمان .

اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا أحمد بن علي المقريزي تحقيق د. جمال الدين الشيال لجنة إحياء التراث القاهرة ١٣٨٧هـــ

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي دار المعرفة بيروت.

الأدب المفرد للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.

الآراء الاقتصادية للمقريزي دراسة مقارنة أحمد صالح الغامدي .

أضواء البيان على تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، المطابع الأهلية بالرياض . الاعتصام للشاطبي تحقيق محمد رشيد رضا .

الأعلام لخير الدين الزركلي طبعة دار العلم بيروت .

إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية دار الجيل.

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية تصحيح محمد عفيفسي بسيروت المكتبب الإسلامي ١٩٨٧ م .

الإلمام في أحبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام أحمد بن علي المقريزي .

الإمامة العظمي عند أهل السنة والجماعة د. عبدالله بن عمر الدميجي .

إنباء الغمر بأنباء العمر ابن حجر العسقلاني الهند دائرة المعارف العثمانية ١٩٦٧م.

الأوقاف والحياة الاحتماعية في عصر المماليك محمد محمد أمين دار النهضــــة العربيــة القـــاهرة الموقاف والحياة المربيــة القـــاهرة الموقاف والحياة المربيــة الماليك محمد محمد أمين دار النهضــــة العربيــة القـــاهرة

بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس ابو بكر بن أحمد ط بولاق ١٨٨٦م .

البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني ص ١٣٤٨ دار السمعادة القاهرة .

بدع الاعتقاد د. محمد حامد الناصر مكتبة السوادي جدة .

البداية النهاية لابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ط٣ مكتبة المعارف --بيروت .

(ご)

تاريخ الجهمية والمعتزلة جمال الدين القاسمي .

تاريخ الفيوم للنابلسي دار الجيل بيروت ١٩٧٤م.

تجريد التوحيد المفيد أحمد بن على المقريزي تحقيق على العمراني .

تحفة الأحوذي حامع الترمذي أبو العلاء محمد عبدالرحمن المبارك فوري دار الكتب العلمية بيروت .

التعريفات للحرجاني تحقيق إبراهيم الأبياري بيروت .

تفسير البغوي تحقيق عثمان جمعة ضميرية ، محمد النمر ، دار سليمان الحرش دار طيبة الرياض .

تفسير القرآن العظيم لابن كثير مطبعة الشعب.

تلبيس إبليس لحمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي مكتبة المدني .

التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من محاسن التدبر والتصرف لمحمد بــــن خليـــل الأسدي ط ١ دار الفكر ١ لعربي .

(ج)

الجواب الكافي لابن قيم الجوزية .

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي دار التراث بيروت.

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي قاسم اللالكائي تحقيق د. أحمد سعد حمدان . شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي بيروت . شفاء العليل في مسائل القدر والتعليل لاين قيم الجوزية طبعة المدني بمصر .

#### (ص)

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن عبدالله القلقشندي دار الكتب المصرية . صحيح البخاري ابو عبدالله البخاري مكتبة الجمهورية مصر .

صحيح مسلم بشرح النووي مصورة عن طبعة محمد عبد اللطيف بمصر.

الصحاح للجوهري تحقيق أحمد عبدالغفور عطار دار العلم للملايين .

صلاة الوتر للمروزي اختصار أحمد بن علي المقريزي تحقيق محمد أحمد عاشور وجمال عبدالمنعـــم الكومي .

#### (ض)

ضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري أحمد بن على المقريزي تحقيق محمد أحمد عاشور. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي بيروت دار الحياة .

#### (ط)

الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر بيروت .

طرق التجارة الدولية ومحطاتماً بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى لنعيم زكي فهمي المكتبة العربية – القاهرة . (ظ)

ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي د. سفر الحوالي .

( )

عصر المماليك محمود رزق سليم المطبعة النموذجية مصر ١٩٨١م . العقيد الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية شرح محمد خليل هراس .

( ¿ )

غاية النهاية في طبقات القراء شمس الدين ابن الجزري القاهرة ١٩٣٣ م.

(ف)

فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق محب الدين الخطيب ط المكتبة السلفية القاهرة .

فتح المحيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن تحقيق الأرناؤوط.

الفرق بين الفرق عبدالقادر بن طاهر البغدادي تحقيق محمد محسى الدين عبدالحميد دار المعرفة بيروت .

الفصل في الملل والأهواء والنحل للشهرستاني تحقيق محمد سيد كيلاني .

فضل آل البيت على من عداهم أحمد بن علي المقريزي تحقيق محمد أحمد عاشور .

الفوائد لابن قيم الجوزية مكتبة دار البيان .

(ق)

القاموس المحيط للعلامة الفيروز آبادي طبعة الرسالة ١٤٠٧هـ..

القضاء والقدر د. سليمان عمر الأشقر .

قيام رمضان للمروزي اختصار أحمد بن على المقريزي تحقيق إبراهيم محمد العلي.

الكامل في الأدب للمبرد.

كشف الغمة وإغاثة الأمة أحمد بن على المقريري .

كشف الماليك لابن شاهين زاده .

(J)

لا إله إلا الله عقيدة وشريعة لمحمد قطب .

لسان العرب لابن منظور دار صادر بيروت.

(9)

المحتمع المصري في عهد المماليك د سعيد عاشور ط القاهرة ١٩٦٢م.

المحمع المؤسس بالمعجم المفهرس لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني

محموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد عبدالحليم بن تيمية مكتبة السوادي .

محيط المحيط بطرس البستاني مكتبة لبنان بيروت مصور عن طبعة ١٨٧٠م.

مختصر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية

مختصر الكامل للضعفاء لابن عدي تحقيق أيمن عارف الدمشقى مكتبة السنة القاهرة .

مدحل دراسة العقدية الإسلامية د. عثمان جمعة ضميرية نشر مكتبة السوادي جدة .

المعتزلة وأصولهم الخمسة فؤاد عبدالله المعتق .

معجم البلدان لياقوت الحموي طبعة دار إحياء التراث – بيروت .

معجم المؤلفين عمر وضا كحالة دار إحياء التراث لبنان.

معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق عبدالسلام محمد هارون مطبعـــة مصطفـــي الحلبي .

المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي .

مفردات القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق سيد كيلاني مطبعة الحلبي .

مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد مكتبـــة النهضــة المصرية .

مسند الإمام أحمد بن حنبل دار الكتب العربية بيروت .,

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار احمد بن على المقريزي .

المؤرخ المصري جمال الدين أبو المحاسن د أحمد عزت عبد الكريم ط القاهرة .

موطأ الإمام مالك تعليق محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء الكتب العربية .

موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبدالرحمن بن صالح الحمود مكتبة الرشد الرياض.

الموسوعة العربية الميسرة طبيعة دار الشعب مصر.

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله حالد عبداللطيف.

المير في سؤال خاتمة الخير احمد بن على المقريزي ( مخطوط ) .

ميزان الاعتدال للإمام الذهبي.

(0)

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي المطبعة الأميرية القاهرة .

نحل عبر النحل أحمد بن على المقريزي تحقيق د. جمال الدين الشيال.

النـــزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم أحمد بن علي المقريزي .

نشأة أبي المحاسن وأثرها في كتابة التأريخ أحمد دراج القاهرة .

( 9 )

وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس الدين ابن خلكان تحقيق إحسان عباس بيروت ١٩٧٧ .

الولاء والبراء في الإسلام د. محمد سعيد القحطاني دار طيبة الرياض.

## فهــــــــرس المحتويــــــــــات

| 7    | شــکر وتقدیر                                 |
|------|----------------------------------------------|
| ٣ .  | المقدمةا                                     |
| 0    | السبب في اختيار الموضوع                      |
|      | خطـــة الرسالة                               |
| Α .  | الـــباب الأول: حياةالمقريزي وعصره           |
|      | المبحــث الأول: الناحية السياسية             |
|      | المشكلات الخارجية                            |
| ١٤   | المشكلات الداخلية                            |
| ١٧   | انحسار وضعف التجارة الداخلية لدولة المماليك  |
|      | فتنة تيمور لنك واجنياحه البلاد الإسلامية     |
| ۲.   | النظام الإداري لدولة المماليك                |
| ۲۲ . | الجيش المملوكي                               |
| ۲ ٤  | المبحث الثاني : الناحية الاقتصادية           |
| 70   | أهـــم الجوانب الاقتصادية                    |
| ۲٦ . | الصـــناعات                                  |
| ۲٧ . | الــــــزراعة                                |
| ۳.   | الإقطاع في عهد المماليك                      |
| ۲۲   | الآثار السلبية لنظام الإقطاع في عهد المماليك |
| ٣٤ . | التجارةا                                     |
| ٣٤ . | الـــتجارة الداخلية                          |
|      | الدولة المملوكية وعلاقتها بالتجارة           |

| ٤.              | الدولة المملوكية وعلاقتها بالتجارة                |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ٤٦              | المبحث الثالث : الناحية الفكرية و العلمية         |
| ٤٧              | المدارس والمكتبات                                 |
| 01              | المبحـــث الرابع: الناحية الدينية والاجتماعية     |
| ٥٣              | الأعـــياد والاحتفالات                            |
| 00              | العادات و المفاسد الضارة                          |
| ٥٦              | الذنوب والمعاصي وآثارها                           |
| 09              | الـــتكافل الاجـــتاعي                            |
| 09              | الأوقاف وأثرها على الحياة                         |
| 71              | الأوقــاف الدينية والثفافية                       |
| 74              | الفصل الثاني : حياة المقريزي                      |
| ٦٤              | المبحث الأول : نسبه وولادته                       |
| ٧.              | المبحـــث الثاني : شيوخه وتلامذته                 |
| ٨١              | المبحث الثالث: مذهبه                              |
| ٨٧              | مـــا نتج عن مذهبه بعد الاستقراء                  |
| $\wedge \wedge$ | الفصـــل الثالث : مؤلفاته وجهوده العلمية          |
| ١               | المبحث الأول: مؤلفاته العلمية                     |
| ٦٠٣             | المبحث الثاني : جهوده في العقيدة                  |
| ۸ • ۸           | المبحث الثالث: جهوده في التاريخ                   |
| · • A           | المبحــــث الرابع : جهوده في الفقه والحديث والأدب |
| ٨٠٨             | جهوده في الفقه                                    |
| ١١.             | جهـــوده في الحديــــث                            |
|                 | جهده في الأدب                                     |

| 117   | جهوده في الأدب                                 |
|-------|------------------------------------------------|
| 110   | الباب الثاني: منهج المقريزي في دراسة العقيدة   |
| ١١٦   | الفصـــل الأول: منهج المقريزي في دراسة العقيدة |
| 119   | الفصـــل: التوحـــيد                           |
| ١٢.   | تمهيد في علم التوحيد                           |
| 177   | أهمية التوحيد و مكانته                         |
| ۱۲۸   | المبحث الأول: توحيد الربوبية                   |
| ١٤٣   | براهين من توحيد الربوبية                       |
| 1 2 9 | المبحث الثاني: توحيد الألوهية                  |
| 108   | أنــواع الشرك                                  |
| 177   | نماذج من توحيد الألوهية                        |
| ۱٦٨   | أنـــواع من العبادة التي يجب القيام بها        |
| ۱۷۱   | المبحــــث الثالث : توحيد الأسماء و الصفات     |
| 198   | الفصل الثالث : القدر وحلق أفعال العباد         |
| 190   | معــــنى القضاء في اللغة                       |
| 190   | معيني القضاء و القدر شرعاً                     |
| 197   | أهمية الموضوع                                  |
| 197   | مـــدى خطورة هذا الموضوع                       |
| 199   | موقـف المقريزي من القدر                        |
| 7.0   | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ۲.٧   | أقسام القدرية                                  |
| ۲ • ۹ | الطائفـــتان منحرفتان عن الصراط المستقيم       |
|       | ض اطائف تان من الناس                           |

| 711          | ضــل طائفــتان من الناس                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717          | الفصل الرابع: البدع و المخالفات الشرعية                                                                                    |
| 712          | تمهــــــيد                                                                                                                |
| 710          | المسألة الأولى : التبرك                                                                                                    |
| <b>717</b>   | المسألة الثانية: ذكر صنم أبو الهول                                                                                         |
| <b>717</b>   | المسائلة الثالثة: ذكر الأعياد البدعية                                                                                      |
| <b>۲</b> ۱ ۸ | المسالة الرابعة: عيد الشهيد                                                                                                |
| 719          | المسالة الخامسة: إنكاره للمسكرات                                                                                           |
| 777          | تـــأثير معاصي الله في الأرض                                                                                               |
| 770          | الــباب الثالث: موقفه من الفرق                                                                                             |
| 777          | ت <sub>ه ه</sub> ته عهد المساورة |
| ۲٣.          | بيان حديث افتراق الأمة                                                                                                     |
| ۲۳۳          | البحث الأول: الخوارج                                                                                                       |
| ۲۳۳          | أقســـام الخوارج :أ                                                                                                        |
| 7 3 2        | الأولى : الحكمـــية                                                                                                        |
| ۲۳٦          | الثانــــية: الأزارقــــة                                                                                                  |
| 739          | الثالــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                    |
| 7 £ 1        | الرابعة : الصفرية                                                                                                          |
| 7 2 4        | موقــف الخوارج من الإمامة                                                                                                  |
| 7            | المبحـــث الـــثاني : التشيع                                                                                               |
| 7 £ Å        | بدايـــة التشـــيع:                                                                                                        |
| 7 2 7        | فــرق الشيعة                                                                                                               |
|              | الامام                                                                                                                     |

|                                        | 7 £ Å |
|----------------------------------------|-------|
| الخطابيةا                              | 7     |
| المبحث الثالث : الإرجاء                | 701   |
| أول مـــن وضــع الإرجاء                | 707   |
| القائلون بالإرجاء                      | 707   |
|                                        | 707   |
| ·                                      | 705   |
|                                        | Y 0 Y |
|                                        | Y 0 X |
| منطلق شبهة هؤلاء المرجئة               | Y 0 X |
| الفصــل الثاني موقفه من الفرق الكلامية | ۲٦.   |
|                                        | 771   |
| أسماء المعتزلة                         | 777   |
| الجهمية                                | 777   |
| القدرية                                | 777   |
| الثـــنوية                             | 777   |
| الوعيدية                               | 777   |
| المعطلة                                | 777   |
| موقف المقريزي من المعتزلة              | 770   |
| فـــرق المعتزلة                        | 770   |
| الواصلية                               | 770   |
| الهذليية                               | 777   |
| النظامية                               |       |

| ۲٧.                                          | النظامية                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>7                                    </b> | الهشــــامية                            |
| 7.77                                         | المبحـــث الثاني: الأشاعرة              |
| 7 7 7                                        | موقف المقريزي من الأشاعرة               |
| ۲۸۳                                          | المبحث الثالث: الكرامية                 |
| ۲۸۳                                          | بدع الكرامية                            |
| ۲۸۷                                          | خاتمة البحث                             |
| 7                                            | النــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲9.                                          | فهرس الآيات                             |
| 797                                          | فهـــرس الأعــــلام                     |
| ٣٠٤                                          | ثبت المصادر والمراجع                    |
| ۳۱.                                          | فه س المحسته بات                        |